# رسائل وفتاوي

الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب

المتوفى سِنة ١٢٨٥ رحمهم الله أجمعين

### و قبل\_ما

رسالة لحفيده الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف

حفظه الله تعالى

( بعد كتاب الايمان وملحقاته من صفحة ١٣٢ الى ١٣٨ )

طبع على نفقة صاحب الجلالة السعودية ومحيي السنة المحمدية

المُحْدِّنَ الْمُحْدِّنِ الْمُحْدِّنِ الْمُحْدِّنِي الْمُحْدِّنِي الْمُحْدِّنِي الْمُحْدِثِينِ الْمُحْدِثِينِ مَلِكُ الْحِبِّنَ ذُوسَتُ مِنْ عَلَى أَنْ مِحْبَثِ ذَوسَكُمْ عَلَى أَنْ مِحْبَثِ ذَوسَكُمْ عَلَى الْمُحْدِثِين

أيده الله تعالى

الطبعة الاولى في سنة ١٣٤٥ هجرية

مطبعة المياربصر

# بسر اندارم الرحم

من عبد الرحمن بن حسن الى الامام الاكرم فيصل بن تركي سلمه الله وهداه آمين

سلام عليكم ورحمة الله و بركانه (وبعد) فالواجب علينا وعليكم التناصح في دين الله والنذكير بنعم الله وأيامه فان في ذلك من المصالح الخاصة والعامة ما لا يحيط به إلا الله ،وفي الحديث «ما نول بلاء إلا بذنب ومارفع إلا بتوبة» ولله حق وعبودية على خلقه محسب وسعهم وقدرتهم ، ولذلك كان على ولاة الامور ورؤساء الناس المطاعين فيهم ماليس على عامتهم وسوقتهم، وكل خير في الدنيا والاخرة إنما حصل بمتابمةالرسل وقبول ما جاؤابه، كل شرفي الدنيا والاخرة الماحدث ووقع بمعصيةالله ورسلهوالخروج عماجاءوا به من النور والهدى وهذه الجلة شرحها يطول و تفاصيلها لا يعلمها إلا الله الذي ( لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبرالا في كتاب مبين ) والسيرو الاعتبارو الاستقراء والقصص والامثال والشواهد النقلية والمقاية تدل على هذا وترشد اليه ، وبمض الاذكباء يمرف ذلك في نفسه وأهله وولده ودابته قال بمضهم: اني لا عمى الله فأعرف ذلك في خلق أهلى ودابتي، واللبدب يدرك من الامور الجزئية والكلية مالاً يَدْرُكُهُ النِّي الجاهل، وَيَكُنِّي المؤمن قوله تعالى ( ان الابرار لني نميم ﴿ وَأَنْ الْفَجَارُ لَنِّي جَمِّيمٍ ) فَهَذَهُ الْآيَةُ يَدْخُلُفْيُهَا كُلُّ فَمِي **با**طنا وظاهر**اً في الدنيا و الآخرة وفي البرزخ . وقدةال تمالي( ليس بأمانيكم**  ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء آيجز به) الآية .ويدخل في هذا كل شيء من المصائب والجزاء حتى الشرك والهم والحزن اكمن المؤمن يثاب على ذلك وبكر فر عنه بإيمانه كما ذل على ذلك الحديث

اذا عرف هذا فكثير من الناس يعرف أن الصائب و الابتلاء حصل بسبب الذنوب و يقصد الخروج منها والتوبة ولا يوفق ـ نعوذ بالله من ذلك و ذلك لاسباب منها جهله بالذنوب و مرانبها و حالها عند الله ، و منها جهله بالطريق التي تخلصه منها و تنقذه من شؤمها وشرها و تبعتها . ولا سببل لاحد الى معرفة ذلك و ما بخلص منه الا من جهة الرسول صلى الله عليه و سلم و معرفة ماجاء به من الهدى و دين الحقاج الا و تفصيلا ، فانه الواسطة بين العباد و بين ربهم في ابلاغ ما يجبه الرب و يرضاه و يريده من عباده و يوجب السعادة والنعيم والفلاح في الدنيا و الا خرة ، و في ابلاغ ما يضره و يوجب الشقاوة و العذاب الاليم في الدنيا و الا خرة ، و في ابلاغ ما يضره طريق غير طريقه مسدود على سالكيه ، و كل عمل ليس عليه رسمه و تقريره فهو رد على عامليه

وقد عرفتم ارشدكم لله تمالى ان الله بدث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ، وأهل الارض قد عمتهم الجهالة ، وغلبت عليهم الضلالة ، عربيهم وعجميهم الا من شاء الله من بقايا أهل الكتاب

فأول دءو ته صلى الله عليه وسلم ورسالته وقاعدة قبوله رد الخلق الله وأمرهم بعبادته وحده لاشريك له ، وخلع ماسواه من الانداد والالهة ،والبراءة منهم ،وهذا هو الذى دلت عليه كلمة الاخلاص، وهو أول دعوة الرسل وأول الواجبات والفرائض ومكث عليه الصلاة والسلام

مدة من الدهر نحو العشر بعدالنبوة يدعو الى هذا ويأمر به ،وينهيعن الشرك وينذر عنه ، وفرض الفرائض وبقيـة الاركان بعد ذلك منجما إنهذا هو أهمالامور وأوجبهاعلى الخلق كافي الحديث « رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد » وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث عماله ويرسل رسائله الى أهل الارض ويدعوهم الى هذا يبدأ به قبل كل شيء ولا يأمر بشيء من الاركان الا بعد التزامه ومعرفته كما دل عليه حديث معاذ لما بعثه الى اليمن وغيره من الاحاديث وفي أوقاتنا بعد العهد بآثارالنبوة وطال الزمن وكاديشبه زمن الفترة لغلبة الجهل وشدة الغربة .وقد من الله لهذه الاقطار بشيخ الاسلام رحمه الله فقام في تجديد الدين وتمهيد قواعد الملة أتم قيام حتى ظهر بحمد الله منار التوحيد والاسلام ووازره على ذلك من أسلافكم واعمامكمن وازره رحمة الله عليهم أجمعين وبعدهم حصل من الناس مالا يخفي من الاعراض والاهمال وعدم الرغبة والتنافس فيما أوجبه الرب من توحيده وفرضه على سائر عبيد. وقل الداعي الى ذلك والمذكر به والمعلم له في القرى والبوادي والتساهل في هذه الامور العظام التي هي آكد مباني الاسلام يوجب للرعية أن يشب صغيرهم ويهرم كبيرهم على حالة جاهلية لايمر ف فيها الاصول الاعانية والقو اعدالاسلامية والله سائلنا وسائلك عن ذلك كل محسب قدرته وطوقه ، والجهل والظلم غالب على النفوس ولها وللشيطان حظ كبير في ذلك والنفوس الجاهلية المعرضة عن العلم النبوي يسرع اليها الشرك والتنديد أسرع من السيل الى منحدره

والواجب مراعاة هذا الاصل والقيام فيه وبمث الدعاةالية وجمل

أموال الله التي بايديكم آلة له ووقاية وحماية وأعانه ، فان هذا من أفرض الفرائض والزمها ولم تشرع الامامة والامارة إلا لاجل ذلك والقيام به . وبقاء الاسلام والايمان في استقامة الولاة والاثمة على ذلك، وزوال الاسلام والاعان وانقضاؤه بأنحرافهم عن ذلك وجمل الهمــة والاموال والقوة مصروفة في غيره مقصوداً بهاسوا من العلوو الرياسة والشهوات ، ولذلك وقع في آخر بني العباس مارقع من الخلل والزال واشتدت غربة الاسلام، وظهرت البدع العظام، واظهر الكفر أعلامه وشعاره، وبنيت المساجدعلى القبور ،واسرجت عليها السرج ، وارخيت عليهاالستور ، وهتف أكثر الناس في الشدة بسكان القبور، وذبحوا لها القرابين وندرتها الندور، وبنيت الهياكل للنجوم ،وخاطبها بالحواثج كل مشرك ظلوم، وسرىهذا في الناس حتى فعله من يظن أنه من الاخياروالاكياس، وكثير منهم يظن أن هذا هو الاسلام، وانه نما جاء به سيد الانام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وهل وقع ذلك وصار على تطاول الدهر والاعصار إلا بسبب إهمال الرؤساء واللوك الذين استكبروا في الارض ولم يرفعوا رأسا بما جاءت به الانبياء وقنموا بمجرد الاسم والانتساب من غير حقيقة ، قال الله تمالى ( واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين أستكبروا إنا كنا لكم تعباً فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار) الآية

فأهم المهات و كد الاصول والواجبات ، التفكر في هذا وتفقد الرعية الخاصة والعامة ، البادية والحاضرة لانك مسؤل عنهم والسؤال يقم أولا عن الدين قبل الدنيا ، وفي الحديث « كلكم راع وكل مسؤل عن رعيته » وفي الحديث الصحيح كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كاما

هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفا وفيكثرون » قالو فما نأمرنا قال « أوفوا ببيمة الاول اعطوهم حقيم فان الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم عليـه ، (١) ففتش عقائدهم وانظر في توحيدهم واسلامهم خصوصا مثل أهل الاحساء والقطيف اشتهر عنهم مالا يخفاك من الغلو في أهل البيت ومسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وَسِلْمُ وَعَدَمُ النَّرَامُ كَثْيُرُ مِنْ أَصُولُ الدِّينَ وَفَرُوعَهُ وَكُونَهُمْ يُسْرُونَ ذلك ويخفونه ممالا يسقط عنك وجوب الدعوة والتعليموالنصح لله بظهور دينـه والزامهم به وتعليم صفارهم وكبـارهم فانك مسؤول عن ذلك ، والحمل ثقيل والحساب شديد . وفي الطبراني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل بشر بن عاصم على صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر فقال ماخلفك ﴿أمالنا عليكسمما وطاعة ﴿ قال بلي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمول « من ولي شيئامن أمر المسلمين أتي به يوم القيامــة حتى يوقف على جسر جهنم فان كان محسنا نجا وان كان مسینًا انخرق به الجسر فهوی فیه سبعین خریفا ، فرجم عمر کئیباً حزینا، جملك الله من الذين بخشون ربهم وبخافون سوء الحساب

ومن الدعوة الواجبة والفرائض اللازمة جهاد من أبى أن يلتزم التوحيد ويعرفه من البادية أو غيرهم ،وكثير من بادية نجد يكني فيهم الممم، وأما من يليهم من المشركين مثل الضغير وأمثالهم فيجب جهادهم ودعوتهم الى الله .وقد أفلح من كان لله محياه ومماته ،وخاف الله في الناس ولم يخف

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح مسلم وفيه « فوا بيمة الاول فالاول ، وليس في آخره كلمة عليه - وكتبه محمد رشيد رضا

الناس في الله . وفي الحديث « مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كثل الصائم القائم و توكل الله للمجاهد في سبيله يتوفاهأن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة » (١)

وكذلك يجب على ولي الامر أن يقدم على من نسب عنه طمن وقدح في شيء من دين الله ورسوله أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم مثل من ينهى عن تكفير المشركين ويجعلهم من خير امة اخرجت للناس لامهم يدعون الاسلام ويتكلمون بالشهادتين. وهذا الجنس ضرره على الاسلام خصوصا على الموام ضرر عظيم يخشى منه الفتفة ، واكثر الناس لاعلم له بالحجيج التي تنفي شبه المشبهبن وزيغ الزائفين ، بل تجده والعياذ بالله سلس القياد لكل من قاده أو دعاه كما قال فيهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه : لم يستضيؤا بنور العلم ولم يلجؤا على ركن وثيق أقرب شبها بهم الانعام السارحة

فاذا تيسر الم ان شاء الله الاهتمام والقيام بهذا الاصل العظيم فينظر بعد هذا في أحوال الناس في الصلوات الخمس المفروضات فانها من آكد الفروض والواجبات وفي الحديث «أول ماتفة دون من دينكم الامانة وآخر ماتفة دون الصلاة ، وكل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء وقد قال تعالى ( وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) الاية فيلزم جعل نواب يأمرون بما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة في المساجد في أوقاتها ويؤدبون من عرف منه ورسوله من إقام الصلاة في المساجد في أوقاتها ويؤدبون من عرف منه

<sup>(</sup>١)هذا لفظ البخاري وفي مسلموغيره زيادةعليه إ

كسل أو ترك أو اهمال أدبا يردع أمثاله وعلى أثمة المساجد تعليم مايشترط لها وما يجب فيها من الاعمال والانوال

وبعد هذا يلتفت الى النظر في امر الزكوات الشرعية وجبايتهاعلى الوجه الشرعي من الانهام والثمار والنقود والعروض ويكوزمع كل عامل رجل له معرفة بالحدود الشرعية والاحكام الزكوية ويحذر عن الزيادة عما شرعه ابنة ورسوله فلا يؤخذ إلا مما وجبت فيه الزكاة وتم نصابه وحال حوله وكثير من العمال يخرص جميع الثمار وان لم تنصب وأخذالزكاة من شيء لم يوجبه الله ولا رسوله فيه ظلم بين وتعد ظاهر حمانا الله وإياكم منه وكذلك ما يتبع الزكاة من النائبة قداغني الله عنها وجعل فيما أحل عناء عما منع وحرم ومن الواجبات على ولي الامر ترك ذلك لله وفي أحل عناء ما يكو الضيف ونحوه ان حصل تسديد ومن الله بتوفيق من عنده وكذلك ما يؤخذ من المسلمين في ثغر القطيف من الاعشار لا يليق، ولا يجوز التمشير في أموال المسلمين ويلزم ولي الامر أيده الله أن يلزم التجار الزكوات الشرعيسة قهراً ويدع ما لا يحل

ومن الواجب تمييز الاموالالداخلة على ولي الامرفان الله ميزها في كتابه وقسمها فلا مجل تمدي ذلك وخلطها محيث لا يمكن تمييز الزكاة من النيء والفنايم فإن لهذا مصرفا ولهذا مصرفا، ويجب على ولي الامر صرف كل شيء في محله واعطاء كل ذي حق حقه، أهل الزكاة من الزكاة وأهل النيء من النيء، ويمين ذلك في الاوامر التي تصدر من الامام لوكيل بيت المال

ويجب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربي في الغيء والمنبعة

فازهذامن اكدالحقوق والزمها لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه و-لم، والراد بهم من عرف النوحيد والتزمه ، وأهل الاسلام ماصالحوا (١٠) من عاداهم إلا بسيف النبوة وسلطانها ، خصوصا دولتكم فانها ماقامت إلا بهذا، وهذا أمريعرفه كل عالم. وفي الحديث « إن هذا المال خضرة حلوة فن أخده بحقه بوركله فيه ورب متخوض في ال الله بغير حق ليس له يوم القيامة إلا النار » عافا ناالله و إياكم من النار وأعمال أهل النار وكل من أخذ مالا يستحقه من الولاة والادراء والممال فهو غال كما في الصحيحين عن أبي هريرةرضي الله عنـه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم امره حتى قال « لاالفين َّ أحدكم يجيء بوم القيامية على رقبته بعير له رغاء يقول يارسول الله أَعْشَى فَأَقُولَ لَا الملك لك شيئًا قد بلغتك ، لا أَلفين أحركم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يارسول الله أغثني فأفول لاا المك لك شيئًا قد بلغتك ، لا الهين أحدكم يجيء يوم القياءة على رقبته شأة لها أعار (١) فيقول يارسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد بلغتك، لا الفين أحدكم يجيء يوم القيالة على رقبنه نفس لها صياح فيقول بارسول الله أغثني وأقول لا اللك لك من الله شيئا قد بلغتك ، لا الفين أحدَكُم يحيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يارسول الله أغنى فأقول لا املك شيئا قد بلغنك ، لا الفين أحدكم يجيء يوم القيامة

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل والمعروف في الروايات وكتب اللغة يعاربالياء المضمومة يعرث الشاة أو العنز تيعر ـ وفي صحيح مسلم وغيره (لحائفاء) بالمثاثة المضمومة وهوصوت الشاة من الضان

على رقبته صامت فيقول يارسول الله أغثي فأقول لا الملك لك شيئا قد بلفتك » وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هدايا المهال غلول فقال « هدايا المهال غلول» فينبغي التفطن لهذه الامور لئلا يقم فيها وهو لايدري وكذلك ينبغي تفقد أمر الناس في الحيج والقيام على من تركه وهو يستطيعه وهو ركن من أركان الاسلام ويذكر عن عمر انه قال لقدهمت أن أضم الجزبة على من ترك الحج ، وبعض السلف يكفر من تركه وأمر الرعية بذلك من الامر بالمعروف والنهيءن المنكر الذي لا يسمأ حداً تركه وقطع السبيل فهذا من الفساد في الارض والمحاربة لله ورسوله فان لم ينتهوا وقطع السبيل فهذا من الفساد في الارض والمحاربة لله ورسوله فان لم ينتهوا بالابنز وهولزم الامام أن يبعث السرايا لحربهم ولما تعرض الفجاء السلمي للناس يأخذو يقتل من مسلم وكافر بعث أبو بكر رضي الله عنه جيشا فظفر وا ين كرعن حسان أنه قال

وما الدين إلا أن تقام شريعة وتأمن سبل بيننا وشعاب وكذلك ماحدث من الدننان للبادية اذا أخذوا المسلمين وقتلوا لمافيه من ترك حقوق المسلمين في الدماء والاموال مع القدرة على استيفائها والقيام بالعدل الذي أمر الله به ورسوله كما قال تعالى ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهام اواذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله خما يعظكم به ) الاية

فتأمل هذه الموعظة وما ختمها به من هذين الوصفين العظيمين وقال تمالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) الآية والواجب على من نصح نفسه أن لا يحكم إلا بحكم الله ورسوله فان لم

يفعل وقع في خطر عظيم من تقديم الآراء والاهواء على شرع الله ورسوله قال الملامة ابن القيم رحمه الله

والله ماخو فى الذنوب فانها لعلى طربق العفو والغفران لكنني أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لاكان ذاك بمنة الرحمن

ومما يجب على ولي الامر تفقد الناس من الوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله من الفواحش ماظهر منها وما بطن بازالة أسبابهاو كذلك بخس الكيل والميزان والربا فيجمل في ذلك من يقوم به من له غيرة لدين الله وأمانة و كذلك خالطة لرجال للنساء ، و كف النساء عن الحروج اذاكانت المرأة شجد من يقضي حاجتها من زوج أو قرب أو نحو ذلك ، وكذلك تفقد أطرانى البلاد في صلاتهم وغير ذلك مثل أهل النخيل النائية لانه ربا يقم فيها فساد ما يدري عنه وأكثر الناس ما يبالي ولو فعل ما نهى عنه وفي الحديث ما ما تركت بدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء » وفي الحديث أيضاً «ماظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالطواعين والامراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا » نموذ بالله من عقوبات الماصي ونسأله العفو والعافية في الدنيا والإخرة

وكذلك النوسم في لبس الحريروما زادعلى المباحوهومما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله على الله عليه وسلم و نص على تحر عه ولا يجوز تتبع الرخص (١)

<sup>(</sup>۱)لمله ذكر الرخص هنا لماروي من رخيص النبي (ص) بلبس الحرير لذي الممل والحبحة وترجيحه أن العشرة من الصحابة الذين رويء تهم لبس الحرير كأنَّو مترخصين به لاعذار لهم

ومن الاصول التى تدور عليها الاحكام حديث «إنما الاعمال بالنيات» وحديث « من أحدث في أمر نا هذا ماليس منه فهو رد » وحديث « الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يملها كثير من الناس ، فمن اتفى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى بوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه » فكل أمر ينبغي لذوي العقول أن يتركوا ماتشابه منه قد يقع فيه خلاف من بعض العلماء فلا ينبغي أن يرخص لنفسه في أمر قد ظهرت فيه أدلة التحريم فاجتنابه من تقوى الله وخوفه وتركه مخافة لله من الاعمال الصالحة التي تكتب له حسنات

ومما يجب النهي عنه الاسبال كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح « مااسفل من الكمبين من الازار (٢) فهو في النار » وفي الحديث « بينما رجل يجرازاره خيلاء أمر الله الارض أن تأخذه فهو يتجاجل فيها الى يوم القيامة »

وكذلك النشبه باليهود والمجوس فى ترك الشوارب وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم المتعليه وسلم باحفائها مخالفة لليهود والمجوس فقال صلى الله عليه وسلم « احفو اللشوارب واعفو اللحى خالفوا اليهود » والذي فيه دين ورغبة

<sup>(</sup>٢) سقط من الاصل كامة (من الازار) وهي في نص البخاري ولا يصح المعنى الابها والمراد من الازار موضعه وقد نص الشافعي على أن تحريم هذه الزيارة في الازار ونحوه مخصوص بما إذا قصد به الخيلاء ظن لم يكن للخيلاء كره تنزيها كما في شروح البخاري وهذا التخصيص أخذه الشاقعي من حديث جرالازار

فى الخير مايرضى لنفسه أن يخالف ماامر الله به ورسوله ويقتدي باليهود والمجوس والمتكبرين

وكل ماامر الله به ورسوله فينبغي للمبدأن يمتثل ويسمم ويطيع لما في ذلك من المنافع الكثيرةوما في خلافه من الاثم قال تعالى ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضي اللهورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) فعلى الامام أن يأمر النواب من رأوه تاركا للامر أن يقوموا عليه ويلزموه الطاعة حتى تظهر طاعة الله ورسوله في المسلمين ويمتازون بذلك عمن خالفهم في الدين من أَهُلُ الْجُهَاءُ وَالْفَلْطَةُ وَالْغَلْمَةُ وَالْاعْرَاضُ . نَسَأَلُ اللهُ الْعَفُو ۚ وَالْعَافِيةُ فَانْهَا قدعمت البلوى بهذا بكثير لماقام بقلوبهم من ضعف الأيمان وعدم الرغبة فيه وكذلك بجب على الامام النظر في امر ألملم وترغيب الناس في طلبه واعانة من تصدى للطلب لقلة العلم وكثرة الجهل وان كان قد قام ببعض الواجب فينبغي له أن يهتم بهذا الامر لفضيلة العلم وكثرة ثواب من قام به وأعان عليه، فاذاكثر من يطلب العلم فقراء ويحتاجون الى الاعانة على فةرهم لما يكون لهم فيه سعة، وطلب العلم اليوم من الفرائض كما لا يخفى على الامام وغيره، وفي الحديث الصحيح « الدنيا ملمونة ملمون مافيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتملم » وهذا ما يحصل الاباعتناء الأمام وتأليفه للطالب فاذا كثر العلم وقل الجهل بسببه حصل له من الخـير والحسنات مالا يحصيه الا الله ان قبله الله، وبالففلة عن طلبة العلم تضعف همهم ويقل طلبهم وفي مناقب عمر بن عبدالمزيز رحمـه الله أنه أذ أراد أن يحيى سنة أخرج من العطاءمالا كـثيرا فاذا نفروا من هذا رغبوا الى

هذا فلله رده رحمه الله ماأحسن نظره لنفسه ولمن ولاه الله عليها وهذا الذي ذكرنا من الامور البينة التي ينبني التنبه عليها بخصوصها وأما الامور التي بين الله وبين العبد التي فيها صلاح القلوب ومنفرة الذنوب من انعاب النفس فيما يحبه الله ويرضاه مما يقمله وعليه فهذا باب واسع ولايدرك هذا الا من جعل الله له رغبة في تدبر كتابه ومدرفة صفة أهل الايمان والتقوى الذين أعد الله لهم الجنة و يجاهد نفسه على ذلك فعلا وتركا

وعلى كل من نصح نفسه ان يحذر من كبائر القلوب التي هي من أعظم الذنوب ولا يامن مكر الله وليكن لنفسه أشد مقتا منه لغيره، وليكن معظها للامر والنهي مفكرا فيا بحبه الله ويرضاه متدبرا لكتابه عجة لربه ورغبة في ثوابه ، وخوفا من غضبه وعقابه ، ومن الواجب على كل أحد ان يحب في الله و ببغض في الله و يمادي في الله ويوالي في الله و يحب اولياء الله أهل طاعته ، و يمادي أعداء أهل معصيته ، وماتوفيقي ويحب اولياء الله أهل طاعته ، و يمادي أعداء أهل معصيته ، وماتوفيق الا بالله عليه توكات واليه أنيب وصلى الله على محمد وآله و صحبه وسلم صنف هذه الرسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد

صنف هذه الرسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد دين الله في نجد وغيرها في القرن الثاني عشر من الهجرة صنفها في شدة مرضه اعذارا وانذاراً لامام وقته فيصل بن تركى آل سعود رحمة الله عليهم أجمين مك

# الرسالة الثانية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب اليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسئيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له و نشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له ، وأن مجمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا وعلى آله وصحبه

من عبد الرحمن بن حسن الي الاخ عبد اللطيف ابن حامد وفقه الله تعالى لتوحيده وجعله من صالحي عبده

سلام عليكم ورحمة الله و بركاته (وبعد)فقد وصل الينا خطك ومعه نسخة الاسئلة وسرنا ماكنت عليه مستقيما من دين الاسلام الذي اشتدت غربته بين جميع الانام. فانا اذكر جواب ماسألت عنه على طريق الاختصار والايجار

﴿السؤال الاول﴾ عما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «من قال لا إله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمة وحسابه على الله عز وجل،

فاعلم ان (لا اله الا الله) هي كامة الاسلام ومفتاح دار السلام وهي العروة الوثقى، وكامة التقوى، وهي الكامة التي جملها ابراهيم الخليل عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجمون، ومعناها نني الشرك في الالهية عما سوى الله، وأفراد الله تمالي بالالهية. والالهية هي تأله القلب بانواع العبادة كالحبة والخضوع والذل بالدعاء والاستعانة والرجا والخوف

والرغبة والرهبة وغيير ذلك من أنواع العبادة التي ذكر الله في كتابه المزير أمرا وترغيبا للمبادان يمبدوا بها ربهم وحده وهي اسم جامع لكل ما به الله و برضاه من الاقوال والاعمال الباطنية والظاهرة وكل فرد من أفراد المبادة لايستحق ان يقصد به الا الله وحده فمن صرفه لغير الله فقد أشركه في حق الله الذي لا يصلح لغيره وجمل له زيا وقد عمت البلوى بهذا الشرك الاكبر بإرباب القبور والاشجار والاحجارواتخذوا خلك دينا زعموا أن الله تمالي محب ذلك ويرضاه وهو الشرك الذي لايغفره الله كما قال تمالى ( أن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون دَلك لمن يشاء) وقال تمالي ( أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) وقال تمالي في معنى هذا التوحيد (وفضي ربك ان لاتعبدوا الا اياه) اي أمر ووصى وهذا معنى لااله الا الله، فقوله أن لاتمبدوا هو معنى لا اله في كلمة الاخلاص وقوله الا اياه هو معنى الاستثناء في لااله الااللة ونظائر هذه الاية في القرآن كثير كما سنذكر بمضه وقال تعالى (وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا) وهذا نهى عام يتناولكل مدءو من ملك او نبي او غيرهما فان أحداً نكرة في سياق النهي وهي تعموأمثال هذه الآية كثير كقوله تعالى ( قل أنما ادعو ربي ولا اشرك به أحدا) وفي حديث معاذ الذي في الصحيحين « فان حق الله على المباد ان يمبدوه ولا يشركوا به شيئا » وفيهما أيضا « من ماتوهو بدعو لله ندا دخل النار»

واخدالاس العبادة لله تمالى هو التوحيد الذي عجده المشركون قديما وحديثا ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفومه وغيرهم من

احياء المرب « قولوا لاله الا الله تفلحوا »قالوا ( اجمل الالهة الهاواحدا ان هذا لشيء عجاب ) الى قوله ( وانطلق الملأ منهمان امشوا واصبروا على آله منهمان المشوا واصبروا على آله المتكم ان هذا لشيء يراد ماسمعنا مهذا في الملة الآخرة ان هذا الالقد المتكل فعرفوا معنى لااله الا الله وانه توحيد العبادة لكن جحدوه كما قال عن قوم هود ( اجتنا لنعبد الله وحده ) وقال تعالى عن مشركي هذه الامة ( انهم كانوا اذا قيل لهم لااله الا الله يستكبرون ويقولون اثنا لتاركو آلهننا لشاعر مجنون ) عرفوا ان المراد من لا اله الا الله ترك الشرك في العبادة وان يتركوا عبادة ماسواه مما كانوا يعبدونه من ملك او نبى او شجر أو حجر او غير ذلك

فاخلاص المبادة لله هو أصل دين الاسلام الذي بمثاللة به رسله وأنزل به كتبه وهو سر الخلق قال تعالى لنبيه (قل أنما أمرت أن اعبد الله ولا أشرك به اليه ادعو واليه مآب )وقال تمالي (ومن يــ لم وجهه الى اللهوهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي) فاسلام الوجه هو اخلاص الاعمال الباطنة والظاهرة كلما لله وهــذا هو توحيد الالهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والارادة، ومن كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثفي وهي لا إله الا الله فان مدلولها نفي الشرك وانكاره والبراءة منه واخلاص العبادة لله وحده وهو معنى قول الخليل ( ابي وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ) وهذا هو الاخلاص الذي هو دين الله الذي لم يرض لعباده دينا سواه كما قال تمالى ( فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ) والدين هوالمبادة وقد فسره أبرجمفر بن جرير في تفسير دبالدعاء وهو بمض أفر ادالمبادة كما

في السنن من حديث أنس « الدعاء مخ العبادة » وحديث النعال ان بشير «الدعاء هو المبادة»أي معظمها و ذلك أنه يجمع من أنواع العبادة أموراً. سنذكر هاانشاء الله تعالى وقال تعالى (فل اعاامرت ان أعيد الله مخلصاله الدين) وقال ( قل الله اعبد مخلصا له ديني ) وقال تمال ( فادعو ا الله مخلصين له الدين)والدعاء في هذه الآية هو الدعاء بنوعيه دعاء العبادة ودعاء المسئلة وقال (وما امروا الا ليمبدو الله مخلصين له الدين حنفاء) والحنيف هو الراغب عن الشرك المنكر له وقد فسره ابن القمرحه الله بتفسير شاءل لمدلول لااله الا الله فقال: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ماسواه وهذا التوحيد هو الذي أبكره أعداء الرسل من اولهم الى آخرهم وقد . بين تمالى ضلالهم بالشرك كما قال تمالى ( واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيئا وهم مخلقون ولا علكون لانفسهم ضرآ ولا نفما ولا علكون موثل ولاحياة ولا نشورا)وقال تعالى( قل أرأيتم ماندعون من دون الله أروبي ماذا اخلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات التوني بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم إن كنتم صادقين) وهذا المذكوري هذه الآية هو توحيد الربوبية ومشركو العرب والايم لم يجحدوه بل أقروا به للم فصار حجة عليهم فيا جحدوه من توحيد الالهية ولهذا قال بعد هدذه الاية ( ومن أضل بمن يدعو من دون الله من لايسجيب له الى يوم القيامة وهم عن فعائم عافلون) وقال تعالى (ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ) والأيات في هذا الممني كثيرة جداً بل القرآن من أوله الى أخر ويدل على هذا التوحيد مطابقة وتضمنا والنزاما وهو الدين الذي بعث به المرسلين من أولهم

الى اخرهم كما قال تمالى ( واذكر أخاعاد اذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لاتمبدوا إلا الله ) فدلت هذه الاية وما قبلها على أن الله تعالى ( أعا اراد من عباده أن تخلصواله العبادة وهي اعماطم ونهاهمأن بجملواله شريكا في عباداتهم واراداتهم الي لا يستحقها غيره كما تقدم ،قال تمالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ) وقال تمالى (واله يكم اله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين) وقال تمالي ( واذ بوأنا لا راهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيي للطائفين والقائمين والركم السجود) والمراد تطهيره عن الشرك في العبادة ولهذا قال تمالي ( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت الكمالانمام الا مايتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزورحنفاء للةغيرمشركين به ومن يشرك بالله فكانما خرمن السماء فتخطفه الطيرأوتهوي به الريح في مكان سحيق) وقد بين الله تعالى في مواضع من الفرآن معنى كلمة الاخلاص ( لااله الا الله) ولم يكل عباد. في بيان معناها الى أحد سواه وهو صراطه المستقيم كاقال (وان اعبدوني هذاصر اطمستةيم) وقال تمالى (و اذقال الراهيم لابيه وقومه انني براءيما تمبدون الاالذي فطرني فانه سيهدين وجعلهاحكمة باقية في عقبه العلم يرجعون) فمبرعن ممنى لااله بقوله (انني براء مما تمبدون) وعبر عن مدنى الاالله بقوله الاالذي فطرني فتبين ان معنى لااله الاالله هو البراءة من عبادة كل السوى الله واخلاص العبادة بجميع أنواءيا لله تمالى كما تقدموهذاواضح بين لمنجعل الله له بصيرة ولم تتغير فطرته فلا يخفى الاعلى من عميت بصيرته بالموائد الشركية وتقليد من خرج عن الصراط المستقيم من اهل الاهو اء والبدع والضلال ومن لمجعل

الله له نورا فما له من نور ، وقال تعالى في بيان معناها ( قل يا أهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بمضنا بمضاً أربابا من دون الله ) والمعني أي بعض كان من ني أو غيره كالمسيح ابن مريم والعزير ونحوهما وفي أوله أزلا نعبد مني لااله وقوله الا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص وهذا التوحيد هو الذي دعا اليه رسول الله صلى الله عليه سلم أهل الكتاب وغير هممن الانس والجن كما قال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) وقد قال تعالى في معني هذه الكامة عن اصحاب الكرف (واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله) فني قولهم وإذاءتزلتموهم معنى لااله وقولهم الاالله هو المستثنى في كلة الاخلاص وقال تمالي ( وربطنا على قلوبهم اذ قامو اللي قوله ان ندعو من دو نه الها) فتقرر مهذا أن الالهية هي المبادة وأن من صرف شيئًا لغير الله فقد جمله لله ندا والقرآن كله في تقرير معنى لااله إلا الله وما تقتضيهوما تستلزمه وذكر ثواب أهل التوحيد وعقاب أهل الشرك ومع هذا البيان الذي ليس فوقه بيان كثر الفلط في المتأخرين من هذه الامة في مهني هذه الكلمة وسببه تقليد المتكامين الخائضين فظن بعضهم أن معني لاآله الا الله اثبات وجود الله تمالى ولهذا قدرا الخبر المحذوف في لااله الا الله وقالوا لااله موجودالا اللهووجوده تعالىةد اقربه المشركون الجاحبون لمعنى هذه الكامة، وطائفة ظنوا أن معناها قدرته على الاختراع وهذمعلوم بالفطرة وما يشآهد من عظيم مخلوقات الله كخلق السموات والارض ورافيها من عجائب المخلوقات وبهاستدل الكايم موسى عليه الصلاة والسلام

على فرعوز لماقال (وما رب العلمين قال رب السموات والارض وما بينهمان كنتم موقنينة الله لمن حوله الاتستمعون قال ربكرورب آبائكم الاولين) وفي سورة بني اسرئيل (لقدعات ما أنرل هؤلاء الارب السوات والارض بصائر ) ففرعون يعرف الله ولكن جحده مكابرة وعناداًوا ماغير فرعون من أعداء الرسل من قومهم ومشركي العرب وتحوهم فاقروا بوجو دالله تمالي وربوبيته كما قال تعالى (ولئن سألتهم منخلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العايم) وقال تعالى (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) فلم يدخلهم ذلك في الاسلام لماجحدوا مادلت عليه لااله الاالله من اخلاص المبادة بجميع أفرادها للهوحده وفي الحديث الصحيح «من مات و هو يدعولله نداً دخل النار » وتقدم فيما تقدم من قول قوم هود (أجئتنا لنمبد الله وحده) دلیل علی آنهم آفروا بوجوده وربوبیته وانهم بعبدونه الکمهم آبُو أَنْ يَجَرِدُوا العبادة لله وحده دُونَ آلهُتُهُمُ التي اكانوا يعبدُونُها إممه فالخصومة ينالرسل وأممهم ليست في وجود الرب وقدرته على الاختراع فان الفطر والمقول دلتهم على وجودالرب وأنه رب كلشيء ومليكه وخالق كل شيء والمتصرف في كل شي: وأءًا كانت الخصومة في ترك ماكانوا يمبدونه من دون الله كما قال تمالي (ولقد ارسلنا نوحا الي قومـه ابي لكر نذير مبين \* أن لاتعبدو الله الله أني أخاف عليكم عدّاب وم الم )وقال تعالى (وابراهيم اذقال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خيران كنتم تعلمون أنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلفون افكا إن الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا فابتنوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه

ترجمون و وان تكذبوا فقد كذب ايم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين)

فالشرك في العبادة هو الذي عمت به البلوى في الناس قديما وحديثا كما قال تعالى( قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين) وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هــذه الامة نأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع ولهــذا انكر كثير من أعداء الرسل في هذه الازمنة وقبلها علىمن دعاهم إلى اخلالهن المبادة لله وحده وجحدوا ماجحدته الامم المكذبة من النوحيد واقتدوا بمن سلف من أعداء الرسل في مسبتهم من دعاهم الى اخلاص العبادة لله ونسبته الى الخطأ والضلال كما رأينا ذلك في كلام كثير منهم كابن كمالٍ المشهور بالشرك والضلال وقد كمل في جهله وضلاله والى في كلامه بامحل الحال وقد اشتهر عنه باخبار الثقات أنه يقول: عبد القادر في قبر في يسمم ومع سممه ينفعوما يشعره أنهفي قبره الآن رفاة كحال الاموات وهذافول شنيع وشرك فظيم ألا ترى ان الحي الذي قد كات قوته ، وصحت حاسة، سمعه وبصره لو ينادي من مسافة فرسخ أو فرسخين لم يمكنه سماع ندايه من ناداه فكيف يسمع ميت من مسافة شهر او شهرين أو دون ذلك او اكثر وقد ذهبت قوته وفارقته روحه وبطلت حواسه هذا من اعظم ماتحيله المقول وتنكره الفطر وفي كناب الله عز وجل مأيبطله قال الله تعالى ( ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مأعلكون من قطمير هان تدعو هم لا يسمعو ادعائكم ولوسمعواما استجابوا الكرويوم القيامة يكفرون بشركرولا ينبئك مثل خبير)فاخبر الخبير جل وعلاأن سماعهم ممتنع

واستجابتهملن دعاهم ممتنعة فهؤلاءالمشركون لمااستغرقوا فيالشرك ونشأوا عليه أتوا في افو الهم بالمستحيل ولم يصدقو االخبير في اخبار موقال تمالي (والذين تدعون من دون الله لايخلمون شيثًا وهم يخلقون اموات غير أحياء وما يشمرون ايان يبمثون ) فذكره تمالى انهم أموات دليل على بطلان دعوتهم وكذلك عدم شموره يبين تمالى بهذا جهل المشرك وضلاله فأحق عز حل في كتابه الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون لكن هؤلاء لما عظم ثركم نزلوا الاموات في علم الغيب منزلة علام الغيوب الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدؤر وشبهوهم برب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون قالالله تمالى (أيشـركون مالا يخلق شيئًا وهم يخلقون\* ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون) وليس عند هؤلاء الملاحدة ما يصدقون به العامة عن أدلة الكتاب والسنة التي فيها النفي عن الشرك في العبادة الا قولهم قال احمد نحجر الهيتمي قال فلان وقال فلان : يجوز التوسل بالصالحين ونحو ذلك من العبارات الفاسدة

فتقول هذا وأمثاله ليسوا بحجة تنفع عند الله وتخلصكم من عذابه بل الحجة ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وما أجمع عليه سلف الامة وأثمنها وما أحسن ماقال الامام مالك رحمه الله أوكلها جاءنا رجل اجدل من رجل نترك مانزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله . اذا عرف ذلك فالتوسل يطلق على شيئين فان كان ابن حجر وامثاله ارادوا سؤال الله بالرجل الصالح فهذا ليس في الشريعة مايدل على جوازه ولو جاز لما ترك الصحابة رضي الله عنهم من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار التوسل بالني صلى الله عليه السابقين الاولين من المهاجرين والانصار التوسل بالني صلى الله عليه

وسلم بمد وفاته كما كانوا يتوسلون بدءائه في حياته اذا قحطوا وتبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج بالعباس ابن عبد المطلب عام الرمادة عحضر منالسا بـقين الاولـين يستسقون فقال عمر اللهم اتاكنا اذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينافتسقينا وانا نتوسل اليك بم نبينا فاحقنا ثم قال ارفع يديك ياعباس فرفع يديه يسأل الله تعالى ولم يسأله نجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره ولو كان هـــذا التوسل حقا كانوا عليه أسبق وعايه أحرص فان كانوا أرادوا بالتوسل دعاء الميت والاستشفاع به فهذا هو شرك المشركين بمينه والادلة على بـطلانه في القرآن كثيرة جداً فن ذلك قوله تعالى (أم اتخذوا من دون الله شفعًا، قل أو لو كانوا لايملكون شيئًا ولا يعقلون ﴿ قُلُّ لِلَّهُ الشَّفَاعَةُ جَسِيمًا لَهُ مَلْكُ السمواتوالارض ثم اليه ترجعون) فالذي له ملك السموات والارض هو الذي يأذن في الشفاءة أيا قال الله تعالى (من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه) وقال تمالى وكم من ملك في السموات لا تفني شفاعتهم شيئا الامن بمد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) وهو لا يرضى الا الاخــلاص بالاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أي هريرة وغيره وأنكر تعالى على المشركين اتخاذ الشفعاء فقال تعالى (ويمبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤ ناعند الله قل النبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون) فبين تعالى في هذه الابة أـ هذا هو شرك المشركين وأن الشفاعة ممتنعة في حقهم لما سألوها من غير وجهها وان هذا هو شرك نزه نفسه عنه بقوله تعالى ( سبحانه و تعالى عما يشركون) مانمبدهم الاليقربونا الى الله زلفي \* ازالله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار) فكفره بطلبهم من غيره ان يقربوهم اليه وقد تقدم بمض الادلة على النهي عن دعوةغير الله والتغليظ في ذلك وأنه في غاية الضلال وأنه شرك بالله وكفر به كما قال (ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه آنه لا يفليح الكافرون) فمن اراد النجاة فعايه بالنمسك بالوحيين الذين هما حبل اللهوليدع عنه بنيات الطريق كما قال تمالى( وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبنه، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم وخط خطوطا عزيمينه وعن شاله وقال «هذه هي السبل وعلى كلسبيل شيطان يدعوا اليه، الحديث في الصحيح وغيره عن عبدالله ابن مسعود وكل من زاغ عن الهدى وعارض أدلة الكيتاب والسنة بزخرف أهل الاهواء فهو شيطان

#### فصل

والعاقل اذا تأمل ماعارض به أوائك الدعاة الى الشرك بالله في عبادته كابن كمال وغيره من دعاء الناس الى اخلاص العبادة لله وحده لاشريك له فالعاقل بعلم ان معارضتهم له قد اشتملت على أمور كشيرة منها (الامر الاول) انهم انكروا ماجاءت به الرسل من توحيد العبادة

ومانرات فيه الكتب الالهية من هذاالتوحيد فيرفى الحقيقة أعا عارضو ا الرسل والكتب المنزلة عليهم من عند الله (الامر الثاني) تضمنت ممارضتهم قبول الشرك الاكبر ونصرته وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه وقد خالفو الجميع الرسل والكتب فهم في الحقيقة قد أنكروا على من دان بهدا التوحيد ودعا اليه من الاولين والاخربن

(الامر الثالث) وقد تضمنت معارضهم أيضاً مسية من دعا الى التوحيد أنكر الشرك أسوة أعداء الرسل كقوم نوح إذ قالوا (انا لنراك في ضلالمبين) وقال قوم هود (إنا البراك في سفاهة وأنا لنظنك من الكاذبين) وقول من قال من مشركي العرب لانبي محمد صلى الله عليه وسلم (ان هذا إلا أفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جَاوُا ظما وزورا) خالظلم والزور في كلام هؤلاء المنكرين للتوحيد أمر ظاهر يعرفه كل عافل منصف فقد تناوات مسبتهم كل من دعا الى الاسلام وعمل به من الأولين والآخرين كاأن من كذب وسولا بماجاء بهمن الحق فقد كدب المرسلين كما خكر ماللة تعالى في قصص الأنبيا ، فمن أنكر ما جاءت به الرسل فهو عدو لهم (الامر الرابع) وتضمنت معارضهم أيضا الكذب والافك والبهتان وزخرف القول في ذلك أسوة أعداء الرسل الذين قال الله فيهم (وكذلك جعلنا اسكل نبي عدوا شياطين الانسوالجن يوحي بمضهم الى بمضار حراف القول غرورا) فهذه حال كل داءية الى الشرك بالله في عبادته من الأولين والاخرين، فاذا تأمل اللبيب مارخرفوه وأتوا به من الفشرو الاكاذيب وجدها كما قال تمالى(كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم لم يجده شيئًا , وجد الله عندة فوفاه حسابه والله سريع الحساب) (الامر الخامس) معارضة اولئك للآيات المحكمات البينات التي

هي في غاية البيان والبرهان وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك والتنديد خمارضوا بقول أناس من المتأخرين لإيجوز الاعتماد عليهم في أصول الدين فيقولون قال ابن حجر الهيتمي قال البيضاوي قال فلان ولا ريب أن الزمخشري وأمثاله من المعطلة أعلم من هؤلاء وأدرى في خنون العلم لكنهم أخطؤا كخطأهؤلاء وفي تفسير الزمخشري من دسائس الاعتزال مالا يخفى وليسوا بأعلم منه وعلى كل حال فليسو ابحجة يمارض بها نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الامة واثمتهامن الدين الحنيف الذي هو ملة ابراهم الخليل عليه السلام ودين الرسل الذين قالاللة تمالى فيه (شرع لكم من الدين ماوصي به نوحا والذي أوحينا اليكومارصينابه ابرهيم وموسىوعبسىأنأ قيموا الدين ولاتتفرقوا فيهكبر على المشركين ما تدعوهم إليه) فاؤ الثان الممارضون للحق عن ذكرنا وأمثالهم فيهم شبه عن قال الله فيهم (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال متر فو ها إنا وجدنا أباءنا على أمهوا ناعلى أثارهم مقتدون قال أولوجئتكم باهدى مما وجدتم عليه أباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون )وهذا على تفدير أنهم أصابواني النقل عنهم ولعلهم أخطؤاو كذبوا عليهم والله أعلم. والادلة بالاجماع ثلاثة الكتاب والسنة واجماع سلف الامة وإثمتها

وأما القياس الصحيح فمند بعض الملماء حجة اذا لم يخالف كتابا ولا سنة فان خالف نصا أو ظاهراً لم يكن حجة وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء سلفاً وخلفا وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (وكفر بما يعبد من دون الله) فهذا شرط عظيم لا يصح قول لا إله الا الله الا بوجوده وان لم يوجد لم يكن من

قال لا له الاالله معصوم الدم والمال لان هذا هو مدى لا آله الاالله فلم ينفعه القول بدون الاتيان بالمعنى الذي دل عليه من ترك الشرك والبراءة. منه وممن فعله فاذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعادى. من فعل ذلك صار مسلما معصوم الدم والمال وهذا معى قول الله تعالى. ( فهن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالمروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع عليم) وقد قينيت لااله الا الله في الاحاديث الصحيحة بقيود ثقال لابد من الاتيان بجميعها قولا واعتقادا وعملا فن ذلك حديث عتبان الذي في الصحيح وفان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وفي أحاديث آخر «صدقان تلبه عالصا من لمبه مستيقنا مها قلبه عير شاك «فلاتنهم هذه الكامة قائمها الاجده القيوداذا اجتمعت له مم العلم بمعناها ومضمونها كما قال تعالى (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعامرن) وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (فاعلم أنه لااله الا الله) فمناها يقبل الزيادة لقوة العلم وصلاح الممل ولا بد من العلم بحقيقة معنى هذه الكامة علما ينافي الجهل مخلاف من يقولها وهو لا يعرف معناها ولا بد من اليقين النافي الشك فيما دلت عليه منالتوحيد ولا بدمن الاخلاص المنافي للشرك فافكثيرا من الناس. يقولها وهو يشرك في العبادة وبنكر معنا هاو بعادي من اعتقده وعمل به ولا بد من الصدق المنافي للكذب مخلاف حال المنافق الذي يقولها من غير صدق كما قال تعالى (يقولون بالسنتهم ما ليس في قاو نهم) ولا بد من القبول المنافي للرد بخلاف من يقولها ولا يعمل بها ولا بد من المحبة بله دلت عليه من التوحيد والاخلاص وغير ذلك والفرح بذلك المنافي

الحلاف هذين الامرين ولا بد من الانقياد بالممل بها وما دات عليه مطابقة وتضمنا والهزاما وهذا هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه وأنت أبها الرجل ترى كثيرا ممن يدعي العلم والفهم قد عكس مدلول لاله الاالله كابن كمال ونحوه من الطو اغيت فيثبتون مانفته لااله الاالله من الشرك في العبادة ويعتقدون ذلك الشرك دينا وينكر مادلت عليه من الاخلاص ويشتم أهله وقد قال تعالى (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص)

وهذا النوع من الناس الذين قد فتنو او فتنو ايستجهلون أهل الاسلام ويستهزؤون بهم أسوة من سلف من أعداء الرسل وقد قال الله تمالى في أمثال هؤلاء (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنو ف بالاخرة وإذا ذكر الذين من دونه اذاهم يستبشرون)

وأما ماسألت عنه من حديث ﴿ خذ من القرآن ماشئت لما شئت ﴾

فهذاليس بحديث ولا يصح أن ينسب إلى النبي معلى الله عليه وسلم وأماحديث ويش الذي يغبا(١) يارسول الله قال الذي ما كان فلا بجوزأن ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كيف وقد قال الله تعالى (ومامن عائبة في السماء والارض الافي كتاب مبين) فسماها غائبة مع وجو دها في السماء والارض في من يعرف التوحديد و يعتقده و يقرأ في في من يعرف التوحديد و يعتقده و يقرأ في

التفسير كتفسير البغوي ونحوه فلا بأس أن يحدث بما سمعه وحفظه من العلم ولو لم يقرأ في النحو

فن المعلوم أن كثيرا من العلماء من المحدثين والفقهاء انما كان دابهم

<sup>(</sup>١) الله المهنى . وأي شيءالذي يغيب الح

طلب ماهو الاهم والنحو أنما يراد لغيره فيأخذ الرجل منه مايصلح لسانه فانشر ما علمت من العلم خصوصا علم التوحيد الذي هو في الا آيات. الحكمات كالشمس في نحر الظهيرة لمن رغب فيه وأحبه واقبل عليه وقد عرفت ان كتمان العلم مذموم بالكتاب والسنة كما قال تعالى (ان الدين يكتمون ماأنرانا من البينات والهدى من بعد مايناه للناس في الكتاب اولتك يلمهم الله ويلمنهم اللاعنون) وقد ارشد الله تمالى عباده الى تدبر كتابه وذممن لم يتدبره وقد قال تعالى (أولم يكفهم إنا انزلناعليك الكتاب يتلي عليهم أن في ذلك لرحةوذكري لفوم يؤمنون)واخبرعن جن نصيبين انهم لما سمعوا قراءة النبي صلى اللهعليه وسلم للقران بوادي يخلة منصرفه من الطائف ولوا الى قومهم منذرين قالوا ياقومنا انا سممنا كيما الزلمين بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم بأفومنا أجيبو داعي الله وأمنوا به ) الآية وأخبر تعالى عنهم فيسورة الجن انهم انكروا الشرك الذي كان يفعله الانس مع الجن من الاستعادة بهم اذا نزلوا واديا وأخبر تمالى عن هدهد سليمان انه انكر الشرك وهو طائر من جملة الطير قال تمالى (فكث غير بميد ﴿ فقال احطت عَالَم تحط به وجنتك من سبأ بنبأ يقين \* أني وجدت إسأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولما عرش عظيم \*وجدمها وقومها يسجدون الشمسمن دون الله وزن المم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الا يسجدو التوالذي يخرج الخبء في السموات والارض) الاية في ألمدهد سلمان عليه السلام عا رآهم يفعلونه من السجود لغير الله والسجود نوع من أنواع العبادة فليت أكثر الناس عرفوا من انشرك ما عرفه الهدهد فانكروه

وعرفوا الاخلاص فالتزموه وبالله التوفيق فسبحان من غرس التوحيد. في قاب من شاء من خلمه واضل من شاء عنه بعلمه وحكمته وعدله

وأما الامر بالمعروف والنهي عن المفكر فهو فرض باليد واللسان والقلب مع القدرة فاما فرضه باليد واللسان فأنه من فروض اله كفايات اذا قام به طائفة سقط عن الباقين وان تركوه كلهم أنموا وأما القلب فلا يسقط عنه بحال قل الله تدالى (ولتكن منكمامة يدعون الى الخيرو بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفاحون) وقال في حقمن تركه بالمعروف وينهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) وفي الحديث الصحيح «من رأى منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) وفي الحديث الصحيح «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فأن لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبة ، وذلك اضعف الإيمان » وفي رواية وليس و راعذلك من الإيمان حبة خردل

وأما ماذكرت بعد ذلك من الاسئلة في مخالطة المشركين وأهل البدع فان كان لك قدرة على الهجرة عهم وجبت عليك لما فيها من حفظ الدين ومفارقة المشركين والبعد عنهم واما من كان من المستضعفين الذبن لاقدرة لهم على الهجرة فعليه أن يعتزلهم ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على اذاهم فقد قال تعالى (ومن الناس من يقول أمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله) الاية والله المستعان

وأما السؤال عن قوله تمالى (من كفر بالله من بعد ايمانه الامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان) فالاية نزات فى شأن عمار بن ياسر لما عذبه مشركو مكة وحبسوه فى بئر ميمون واكرهو دعلى كامة كفر فقالها تخلصا

من عذا بهم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مقال هذا أعادوا فمد» وهذا قبل وجوب الهجرة فانزل الله هذه الاية

واما حديث «أنا برىءمن مسلم بين اظهر المشركين لا تراءى ناراها ر خهد افي حق من له قدرة على البعد عنهم وامامن لا يمكنه البعد عنهم بحيث لا يقدر على ذلك بوجه من الوجوه فلا

وأما حديث «من أنكر فقد بري ومن كره فقد سلم ولكن من رضي و بابع فاؤلئك هم الهالكون ، فقد تقدم بيان ذلك فى مهنى حديث «من رأى منكم منكراً فليغير ه بيده » فالا نكار بجب مع الاستطاعة والكراهة هي أضعف الايمان وأما الرضا بالمنكر والمتابعة عليه فهو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح والله أعلم و نسأل الله تعالى الثبات على الايمان وأن لا يزيغ فلو بنا عنه يعد إذهدانا اليه وصلى الله على سيد ألمر سلين وامام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراً

آمین آمین آمین

الى يوم الدين

## الرسالة الثالثة

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الرحمن بن .حسن ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الاخ عبد الله بن محمد: سلام عليكم ورحمة الله وبركانه وما ذكرت أنا ننصركم فبلدكم بعيد لا يستطاع الوصول إليها، وأما نصر تكم بالحجة والبيان فالله تمائى قد قال في كمتامه (ولا يأتونك بمثل إلاجئناك بالحق وأحسن تفسيراً) والخصومة بينكم وبين الضدفي عبادتهم غير الله تعالىمن الاموات الذين لايملكون لا نفسهم ضرآ ولا نفها كما قال تعالى (قل أنعبدون من دون الله مالا يملك ليكر ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم) وقدكان جل عبادتهم لهم في الرغبات والرهبات بالدعاء والاستغانة وقد قال تمالي (وأن المساجد لله فلاتدعوا مع اللهأحدا) وأحدا نكرة فيسياق النهي تمم كل مدعومن دون الله كالانبياء ومن دونهم وقدأ مرالله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعبد ربه وحده بالدعاء وغيره من أنواع العبادة قال الله تعالى آمراً نبيه أن يدعو أمته أن يخلصوا الدعا لربهم وخالقهم فقال تمالي (قل اني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب)وقال تمالى(له دعوة الحقوالذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) فبين تعالى أنه المستحق للدعوة الحق وان الذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء وأن دعوة غيره ضلال والضلال ضد الهدى وكفرهم بذلك وقال تعالى (ومن يدع مع الله إله آخر لا برهان له به فاعا حسابه عندر به انه لا يفلح الكافرون) ۲ ـ رسائل وفتاوى

فكفر من يدعو غيره في هاتين الآيتين وقال (ومن أصل ممن يدعو من فون الله من لايستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم عافلون) (واذا حشر الناس كانوا لهم آعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) وقال تمالى (إن تدعوه لايسمموا دعاء كم ولو سمموا مااستجابوا ليم ويوم القيمة يكفرون بشركم ولا ينبؤك مثل خبير) فهذه الآيات تقصم ظهر المشرك الملحد فمن تمسك بها غلب خصمه المشرك كما قال شيخنا رحمه المشرك الملحد فمن تمسك بها غلب خصمه المشرك كما قال شيخنا رحمه وماذكرت من انهم يأتون بفتاوى من علماء مكة فليس مع من عارض أدلة التوحيد الاشبهات شياطين وقد كتبنا نسخة في هذا المنى ردأ على من زعم ان الاستمداد بالاموات جائز وفيها كفاية لاهل الحق على من زعم ان الاستمداد بالاموات جائز وفيها كفاية لاهل الحق

وأما ماسئلت عنــه فيمن أنكر الحـكم برجحان العمل بالحديث الصحيح في مقابلة المذهب المتزم

فهذا من محدثان الامور التي ما انزل الله بها من سلطان قال تمالى التبموا أحسن ماأنزل اليكم من ربكم ولا تتبمو امن دونه أولياء قليلا ماتذكرون) وقال تمالى (وان تنازعم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر) الآية وهذ أصل عظيم من أصول الدين قال العلماء رحمهم الله «كل يؤخذ من قوله ويترك الارسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول الامام مالك رحمه الله

وهذا القول الذي يقوله هؤلاء يفضي الى هجران الـكتاب والسنة وتبديل أحكام النصوص كما فعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى والكتاب والسنة شفاء وهدى لمن أصغى اليهما

ومن طاب الحق منهما ناله وفهمه وقد قال تمالي (كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب) والاءر بتدبره والتذكر ليس مخصوصا بالعلماء المجتهدين بل عام لكل من ناله (١) فهم يدرك به ممنى الكلام، والتقليد المفضى الى هذا الاعراض عن تدبر الكتاب والسنة فيهشبه بمن قال الله فيهم (اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابامن دون الله) وقوله (أملهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم أذن به الله) وأهل الاجتهاد من العلماء وان كانوا معذورين باجتهادهم أنما هو في معني أدلة الكتاب والسنة وينهون عن تقليدهم فالائمة رحمهم الله اجتهدواو نصحوا قال الامام الشافعي اذا جاء الحـديث مخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط فهومذهبي وأما قولكمالفرق بين الشرك الأكبروالاصغر فالاصغر كيسير الربا والحلف بغيرالله وقول الرجل أنافي حسبك ولولا الهوأنت وأن يجاهـ د ويأمر بالمعروف لطلب رياسة أو مال أو وظيفة كن يتملم العملم لوظيفة المسجد أو يقرأ القرآن ليسئل الناس به أو يبيع الحمات أو يحج ليأخذ المال أو يتصدق ليكثر ماله أو نحو ذلك وهــذا انما يتبين بالتمثيل والحد لابالعد وأما الشرك الاكبر فهو اتخاذ الانداد من أرباب القبور والغائبين ومخاطبتهم بالحوائج والذبح لهم والنددر واعتقاد أنهم ينفدون ويدفدون وكاتخاذ الاشجار والاحجار والاصنام لجلب الخير ودفع الضرمها وغمير ذلك وهو كمثير جدا وهو أن يرغب الى شيء او يدعوه او مخافه او يرجوه أو يمكف عندالقبر تعظيماً له ونحو ذلك وأمور الشرك أكبره وأصغره لاتدرك بالعد لكن الشرك الاكبر بخرج من الملة ويحبط الاعمال لانه أعظم ذنب عصي الله به وهو أظلم الظلم (١)حاشا الفهم المخالف لفهم السلف فان هذا أصول جهم وشيعته

لان المشرك أخذ حق الله ووضعه فيمن لايستحقه وأما الشرك الاصغر فهو أكبر من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأي في يده حلقة من صفر فقال ماهذه قال من الواهنة فقال أنزعها فانها لا تزيدك الا وهذا فانك لومت وهي عليك ماأفلحت أبدا ولا يكفر الشرك أكبره وأصفره الا بالتوبة منه قبل المات والاصفر لا يكفره في الدار الاخرة الاكثرة الحسنات لان الاصفرلايحبطالا العمل الذي وقع فيهخاصة واما قولكم في الذهاب الى المقابر التي بني عليها القباب وأوقد فيها المصباح فالجواب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اليهود والنصارى وقال لمنة ألله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . وقال «لمرن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» وبناء القباب على القبور وأسراجها وسيلة الى عبادتها والخضوع لهما والتذلل والتمظيم وسوالها مالايقدر عليه الاالله وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (اللهم لاتجمل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أ نبياتهم مساجد)

وأما مسئلة استفائة الاحياء بالموتى في طلب الجاه والسعة الوزق والاولاد مثل أن يقال عند القبور أن تدعوا الله في رفع فقر نا وبسط رزقناو كثرة اولادنا وشفاء مريضنا لانكم سلف مستجابر الدعوات عندالله فالجواب هذا من الشرك الاكبر الذي لا ينفره الله وهذا شرك في الربوبية والالهية وقد كاز شرك المشركين في جاهلتهم بطلب الشفاعة والقربة واما طلب الرزق والاولاد وشفاء المرضى فقد افروا بان الهمتهم لا تقدر على ذلك كما قال تعالى (قل من برزق كم من السماء والارض أممن

علك السم والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون) فأفروا لله تمالى انه الخالق الرازق المدير لجميع الامور وقال (أمن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء ويجملكم خلفاء الارضاءله مع الله) أي يفعل ذلك فأقروا لله بذلك وصار أقرارهم حجة عليهم في انخاذهم الشفعاء . وقد قال تمالى في فاتحة الكتاب (إياك نعبد وإياك نستمين) أي لانعبد الا اياك ولا نستمين الا بك فهو المعبود وحده وهو المستمان وقد تقدم مايبين أن الدءاء منح المبادة لان الله تعالى نهى عن دعوة غيره وأخبر ان المدعو لايستجيب لداعيه وانه شرك وضلال وانه كفر بالله . وقد أوضحناذلك في الجواب في ابطال دعوة المدعي جواز الاستمداد بالاموات ومن قال ان الميت يسمم ويستجيب فقد كذب على الله وكذب بالصدق اذجاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال تعالى ( ومن اضل ممن يدءو من دون الله من لايستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) فاخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحداً من دون الله غير الله وما أخبر أن المدعو لا يستجيب وانه غافل عن الداعي ودعوته وانه عدوه يوم القيمة فأهل التوحيد أعداء أهل الشرك في الدنياوالآخرة قال الله تعالى (وبوم نحشرهم جميماً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم الماناتعبدون فكفي بالله شهيداً بيننا وبينكم أن كذاعن عبادتكم لفافلين) فأخمر تمالى أن آلهتهم تبرء منهم بين يدي الله ومن عبادتهم ويستشهدون الله على أنهم في حال دعوتهم لهم غافلون لايسمهون ولا يستجيبون وهذا كتاب الله هو الحاكم بيننا وبين جميع من اشرك بالله من الاولين والاخرين وليس فعل احد من الباس ولو من يظن انه عالم يكون حجة على كتاب الله بل القرآن هو الحجة على كل احد فلا تفتروا بقول بعضهم قال فلان وفعل فلان

وأما السؤال عن دلائل الخيرات فيكفي عن دراستها ماوردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كيفية الصلاة قال «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » الح وقد قال بعض العلماء لما قيل له إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب احرق دلائل الخيرات استحسن ذلك فقال وحرق عمدا ً للدلائل دفتراً اصاب ففيها ما يجل عن العد غلو نهى عنه الرسول وفرية بلامرية فالركه إن كنت تستهدي أحاديث لا تمزى إلى عالم فلا تساوى فليسال وجعت الى النقد

وأما السؤال عن البردة للبوصيري والهمزية وأمثالهما في المديم فالمنكر من ذلك ماكان فيه شرك كفول صاحب البردة يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به من دون الله والدعا منح العبادة واللياذ نوع من انواع العبادة كالعياذ ، وقد جاء الذي صلى الله عليه وسلم بتغيير ماكان عليه أهل الحاهلية من الاستعاذة بالجن اذاهبطو اواديا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفها قومه كما قال تعالى ( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) اي طفيانا فشرع الذي صلى الله عليه وسلم لامته قصر الاستعاذة على الله واسمائه وصفاته فقال في حديث خولة بنت حكيم وهو في الصحيح من تزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق لم يضره شيء حتى برحل من منزله ذلك وكذلك قول صاحب البردة

ان لم تكن في معادي آخذاً بيدى فضلا والا فقل يازلة القدم وقوله

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فكل هذا شرك محرم بالكتابوالسنة فما كانمن جنس ذلك وجب انكاره والنهي عنه وتغييره بطمسه وهذا يتبين بما تقدم من الآيات الحدكمات في النهي عن دعوة غير الله والرغبة والتوكل عليه ورجاه

وأما الاجماع فقد حكاه شيخ الاسلام ان تيمية رحمه اللة تعالى فقال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه ، ويسألهم ، ويتوكل عليهم كفر اجماعا ، وأما البدعة المنهي عنها فكل ماحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا دل عليه تول من النبي ولا فعل وكذلك أصحابه الذين هم احرص الامة على فسل الخدير فكل ما حدث بعدهم في العبادات وغيرها من أمور الدين فهو بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه في خطبته واياكم و يحدثات الامور فاذكل بدعة ضلالة وبسط القول في هذا يستدي كتاباضخها لكن في أصول الادلة ما بكني المسافر الى المة على صراط مستقيم وكل مالم يفعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما حدث بعده فالحواب أن يقال لو كان خيراً ماسبقونا اليه

وأما السؤال عن السفر الى تبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال « لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الاقصى ، فالنهي عن شد الرحال الى غير الثلاثة لفظ عام يتناول المساجد وغيرها و فحوى الخطاب يدل عليه لان غير المساجد من باب أولى ، ولكن اذا نوى الانسان

السفر الى مسجده حصلت زيارة القبر الشريف تبعا، فانه اذا وصل الى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من قرب فيكون قدأ خدبعموم الحديث وحصلت له الزيارة من غير ان يخصها بشد الرحال المنهي عنه وأما السؤال عن الرسوم والعادات التى شاعت وذاعت في الاعاجم سيا في مشايخهم اذا مرض احدهم يخفون ويحيطون فيقوأون شيئاً من الايات بحساب واعداد معداومات، فاذا انتهى قالوا ياقاضي الحاجات ، وياكاشف الكربات ، ثم يأتون بالاطعمة النفيسة فيأكلونها بأجمعهم

فالجواب ان الذي وردت به السنة دعاء العائد له وحده من غير تكاف ولا اجتماع فان شاء رقاه ما وردت به السنة كماقال عبدالله بن مسمود رضي الله عنه لما نخستها عينها الهما يكفيك أن تقولي اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقها هذا جنس المشروع وأما على هذه الكيفية التي ذكر هاالسائل فبدعة تجري بجري ماذكره الله تعالى رداً على من ابتدع في دينه فقال (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)

وأما ماذكره السائل من الهاذا مات أحده يتصدقون أقاربه وعشائره ويذبحون الذبائح، ويطبخون الطعام، ويفرشون الحرير، ويدعون الناس كلهم الفنى والفقير فليس هذا من دين الاسلام، بل هو بدعة وضلالة ماأنزل الله بها من سلطان، وهذا من جنس ما احدثه اليهود والنصارى من التغيير والتبديل في شريعتهم خالفوا به ماجاءت به انبياؤهم فيجب اجتناب ذلك المأثم وما في معناه

وأما ماسألت عنه من شــد الرحال إلى •كمانات مشرفة للانبياء. والاولياء هل ممنوع ومحذور أم لا

فالجواب لاريب أن هذا مما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم وهو قوله « لانشد الرحال الا اذا ثلاثة مساجد» فأذا كان تبرك للمحل المزور فهو من الشرك لانهم قصدوا بذلك تعظيم المزور كقصد النبي صلى الله عليه وسلم أو الولي لتعود بركته عليه بزعمهم وهذه حال عباد الاصنام سواء كما فعله الشركون باللات والعزى ومنات، فأنهم يقصدونها لحصول البركة بزيارتهم لها وانيانهم اليها، وفي الحديث الذي رواه الترمدي عن ابي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهدبكفر والمشركين سدرة يمكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات انواط، فمررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجمل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله اكبر أما السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت. بنوا اسرائبل اوسي اجمل لنا الها كما لهم آلهة قال انكر قوم بجملون لتركبن سنن من كان قبلكم » فجمل التبرك بالاشجار مثل قول بني اسر اثيل اجمل لنا الها وهذا هو جنس عبادة الاشجار والاحجار

وأما قول بعضهم أن أمور التمظمات خصصه الله تعالى الذات وسماه بالعبادة كالسجود والركوع ، والقيام كرقيام الصلاة ، والقصدق بالصدقات والصيام باسمه ، وقصد السفر إلى بيته من المكانات البعيدات ، فهذا من وحي الشيطان وزخرفته التي ألقاها على ألسن المشركين فجمع لهم الشرك وتعظيمه والغلو فيه ، والبدع والضلالات . وكل هدا باطل

ما انزل الله به من سلطان ، إن يتبعون الا الظن وما تهـوى الانفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى

وأما سؤاله عن رجل بنى في جوار قبر صالح لافاضة الفيوضات عليه واصابة البركات، ورجل جلس مراقبة على قبر صالح

فالجواب من اخبر هذا المفرور أن يركة مذا المدفون تفيض عليه وهذا من جنس ماقبله مما زين الشيطان واجراه على ألسن المغرررين المفتونين الذين اعرضوا عن كـتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ماشاء الله وشئت قال « اجعلتني لله ندآ قل ماشاء الله وحده ، وقال اللهم لا تجمــل قبرى وثناً يعبد ، اشــّـــد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد » وقد صان الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن صار قبره في حجرته حذراً من هذه الامور التي نهى عنها . قالت عائشة : ولولا ذلك لابرز قبره غير اله خشى أن يتخذ مسجداً ، وقال صلى الله عليه وسلم « إياكم والغلو فاعا أهلك من كان قباكم الغلو) والضابطان ما كان يفعل مع الميت من رفع الاصوات على جنازته والتبرك به و بتربته والنذر له وغير ذلك من الشرك كالذبائح والنذورالتي يتصد بها الميت حرام وهي مما أهل به لغير الله كما صرح به القرآن قال تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخبزير وما أهل لغير الله به

وقد تضمنت هذه الافعال التي ذكرت الشرك والبسدع والغلو في الدين وخالف أهام وصادموا مابعث الله به رسله ، والزل به كتبه من اخلاص العبادة بجميع الواعما لله تعالى ، وتوجيه الوجه والقلب الى الله تعالى بجميع الارادات الشرعية ، والاحوال الدينية ، وقد ابطل الله في

كتابه النملق على غيره كاثنا من كان . قال الله تعالى (ذلك بأن الله هو الحلق رازما يدعون من دون الله هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير) وقال تعالى (ولا تدع من دون الله مالا ينهمك ولا يضرك فان فعلت فانك اداً من الظالمين) وقال تعالى (ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصله خير اطمأن به ، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه) الى قوله (بدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد \* يدعو لمن ضره افرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير) وقال تعالى (ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجمة ومأواه النار) الاية . وقال تعالى (ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجمة ومأواه النار) الاية . وقال تعالى (ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه المن إلى المناه فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق) وقال تعالى (الهن يخلق كمن لا نحلق افلا تذكرون) الى قوله (والذين يدعون من دونه لا نحلقون شيئاً وهم نحلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون)

اذا عرفت ذلك وما في ممناه من الآيات المحكمات فهذه الشبهات التى اعتمدها كثير من جملة المشركين كام الطلة تصادم كناب الله وسنة رسوله ، وأول من زخرف هده الشبهات ، وزين للجهال التعلق على الاموات زنادقة الفلاسفة الكمار الدعاة إلى الخلود في عذاب النار كابن سينا والفارابي فائهم أدخلوا على كثير ممن ينتسب إلى العلم كثيراً من الفلسفة وزخرفوا هذه الشبهات التي صارت في أيدي المشركين وحاولوا بها الطال مافي الكتاب والسنة من توحيد المرسلين ، وخالص حق رب العالمين ، فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، فهن التفت إلى الاموات يستمد منهم نفعاً وتهركا بهم فقد اتحذهم أربابامن دون

الله قال الله تمالى (ماكان ابشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانبين ) الى قوله (ولا يأمر كم أن تخذوا الملائكة والنبيين أربابا ايأمر كم بالكفر بعدا ذا نتم مسلمون)

وقد أخبر تمالى عن عيسى ابن مريم انهقال ( ماقلت لهم إلا ماآمر آني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتعليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد )وهو دليل على أن من مات ذلا اطلاع له على الاحياء ولا علم له بهم ، فكيف يدءو من لايملم حاله ولا يدري ما يفعله وما يقوله وقد تقدم في الآيات الحكمات، ايدل على ذلك ، وان المدعو لا يسمم ولا يستجيب ، فما هذه التملةات الشركية التيهي أضل الضلال وأمحل المحال الا منوحي الشياطين وزخرفة أعداء المر سلين كما قال تعالى ( وكذلك جعلنا أكمل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحى بهضهم الى بمض زخرف القول غروراً، ولو شاء ربك ما فعلوم فذرهم وما يفترون ) و كل هذه التعلقات على الإموات والغائبين هي أعمال الشرك من المشركين قديما وحديثاً ، وهو شرك قوم نوح لما صوروا الاصنام على صور صالحيهم قال من بعده ما عظم أولنا هؤلاء الا وهم يرجون شفاعتهم فعبدوه أي بطلب الشفاعة منهم واستمداد البركة بهم وهذا هو شرك العالم وهم في آخر هذه الامة أشد وأعظم ، فاستمسك بادلة القرآن وسبيل أهل الاعان

وقد عرفت ان عبادة الاشــجار والقبور والاحجار بدعائهم لها باستمداد البركة منها في زعمهم انه أبطل الباطل وأمحل المحال كما دل عليه الكتاب والسنة وهذا الجواب يكمفيك عما تقدم من السؤالات فكل ما كان يفعل عند القبور من التعظيم لهاولاربابها وقصدها والتبرك بها والدعاء عندها أو لها كل هذا شرك وضلال

فتأمل قوله عن خليله عليه السلام ( يا قوم انني بريء مما تشركون، أنى وجهت وجهي الذي فطر السموات والارض حنيفا وماأ نامن المشركين) والحنيف هوالقبل على الله المعرض عن كل ماسواه ، فهذه الادلة التي ذكر نا تبطل كل ماتمان به المشركون مما كانوا يفعلونه مع المزى ومنات ، ومن ادعى حواز شيء من ذلك أو انه يحتمل الجواز فيطالب بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله على ان هذا جائز ، ولا يخفى أنه ينافي الاخلاص لما فيه من الاقبال على غير الله والرغبة اليهوجلب النفع والدفع منه ، وكل هذا مردود بالآيات المحكمات والاحاديث الصحيحة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه قال « لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم أنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » وكل ماكان يفمل هؤلاء مع الاموات فليس فيهمستحب ولا مباح الازيارة القبور من غير شد رحل لتذكر الاآخرة والاستمداد لمابعدالموت من الاخلاص والعمل المشروع من غير تحر لاجابة الدعاء عندها والصلاة اليها ولو كمانت لله فهذا محرم سداً لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد

وأما قولهم في عصمة الانبياء فالذي عليه المحققون انه قد تقع منهم الصفائر لكن لايقرون عليها وأما الكبائر فلا نقع منهم وكل ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه فهو حق كما قال تعالى ( وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحي يوحى ) كذلك تقريراته حق

وأما قول أبوالوفا بن عقيل رحمه الله تعالى فهو حق وأعظمه خطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يامولاي افعل كدا وكذا وأخذ تربتها والتبرك بها ، فهذا الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله ، وقد كتبنا الادلة على ذلك في الرد على الذي يقول بالامداد من الموتى فطالعه وفيه ما يكني ويميز الحق من الباطل

وأما ماذكره ان عقيل رحمه الله من افاضة الطيب على القبور وشد الرحال البها فهو من أفراطهم رغلوم في الآطمة التي بعبد ونها من دون الله وكلامه عندنا رحمه الله مسلم لانه اشتمل على انكار الشرك من التعلق بالاموات واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات عويخاطبونهم بذلك من قريب وبعيد لاعتقاده أن لهم تصرفات وأنهم يعلمون انغيب وأن لهم قدرة على مأأرادوا ، والقرآل كله من أوله الى آخره ينكر ذلك عليهم ويبين أنه شرك وكفر وضلال ودليله من الكتاب والسنة على واجماع أهل السنة والجماعة مذكور على صاحب الرد في الامداد

وأما قول الاثمة الاربعة فذلك مذكور في مذاهبهم في باب حكم المرتد في كل مذهب ، وأما مسح الرقبة فقال أبو حنيفة وجمهور الفقهاء بخلافه لايرون ذلك وفيه حديث ضعيف

وأمادعا القنوت فبعدالركوع ورفع اليدين فيه جائز والنكبير قبله محدث وأما الرسالة التي أرسلتموها الينا فالجواب عليها يصل اليكم انشاء الله و يظهر بطلانها بالنمسك بالآيات الحكم توالو قوف عندها ، و يكفي في ردها ما في سورة الفاتحة في قوله (إياك نمبد واياك نستعين) من قصر المبادة والاستمانة على الله دون كل ماسواه فان غالط فأدلة النهي عن دعوة غير

الله وانها شرك و كفر تكفي المتمسك بها ، وذكر نا من الادلة مافيه كفاية. ولو نتبعنا مافي كتاب لله وسنة رسوله من دلا ثل التوحيد وكلام السلف والخلف من أهل السنة لاحتمل جلداً ضخماً وعلدات

وأما السؤال عن رجل لا يتكلم بعد صلاة المصر الى غروب الشمس وبعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس ( فالجواب ) ماذكر تموه من قصة أبي بكر مع المرأة الاحمسية وقال لها ان هذا لا يحل فتكامت

وأما ماأحدثه المشايخ من المراقبات واللطائف فان كانت مماجا، تبه السنة وفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلوه ، ومالم يفعلوه ولم يقم عليه دايل فدعوه فأن «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار »

وأما قول أهل التأويل للصفات ان اللة تعالى مهزه عن الجهات فهذه شبهة أرادوا بها نفي علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه ، وقد ذكر استواء على عرشه في سبعة مواضع من كتابه قال الله تعالى (وهوالعلي العظيم) في آية الكرسي وغيرها من القرآن فأثبت لنفسه العلو بأنواعه الثلاثة : علو القهر ، وعلو القدر ، وعلو الذات . ومن نفي علوالذات فقال سلب الله تعالى وصفه وقد قال تعالى (اليه يصعد الطيب والعمل الصالح سلب الله تعالى وصفه وقد قال تعالى (اليه يصعد الطيب والعمل الصالح يرفعه) وقال (بل رفعه الله اليه) وقال (تعرج الملائكة والروح اليه) وحديث المعراج الذي تواترت به السنة يدل على علو الله على خلفه وانه على عرشه فوق سمواته . وهذا مذهب سلف الامة وأثمتهاومن تبعهم من أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسول الله من أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسول الله ملى الله عليه وسلم من صفات كاله ونعوت جلاله على مايليق بجلال الله

وعظمته اثباتا بلا تمثيل وتنزيما بلا تعطيل . تعالى الله عمايقول المحرفون المخرفون عن الحق علوآكبيراً والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولاحول ولا قوة الا بالله العليم ، وصلى الله على سيدالمرسلين ، وامام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمين . آمين

## الرسالة الرابعة بسم الله الرحيم

وسئل قدس الله روحه ماالفرق بين الاسلام والايمان ومسئلة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب بقوله

الجواب وبالله التوفيق قد فدر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والا عان في حديث جبرائيل وفدر الاسلام في حديث ابن عمر وكلاها في الصحيح فقال الاسلام «ان تشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا» . وقال «الا عان ان تؤمن بالله وملائد كته وكتبه ورسله و باليوم الا خرو تؤمن بالقدر خيره وشره وقال في حديث ابن عمر «بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » وفي رواية « والحج وصوم رهضان قال شيخ الاسلام ابن تيمية جمل النبي صلى الله عليه وسلم الدبن قال شيخ الاسلام ابن تيمية جمل النبي صلى الله عليه وسلم الدبن على مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن عسنا ولاكل مسلم عمن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن عسنا ولاكل مسلم عمر منا كا دلت عليه الاحاديث انهى كلامه رحمه الله

فان قيل قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين الاسلام والايمان والمشهور عن السلف وأئمة الحديث ان الايمان قول وعمل ونية وأن الاعمال كلها داخلة في مسمى الايمان وحكى الشافسي على ذلك اجماع الصحابة والتابمين ومن بمدهم ممن أدركهم

فالجواب أن الامر كذلك وقد دل على دخول الاعمال في الايمان الكتاب والسنة أما من السكتاب فكقولة تعالى ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) الاية . وأما من الحديث فكقوله في حديث ابي هريرة المتفق عليه « الايمان بضع وسبمون شعبة اعلاها قول لا إله الا الله وادناها اماطة الاذي عن الطريق، و الحياء شعبة من الايمان وغير ذلك فمن زعم أن اطلاق الايمان على الاعمال الظاهرة مجاز فقد خالف الصحابة والتابدين والاثمة ، اذا عرفت ذلك فاعلم انه يجمع بين خالف الصحابة والتابدين والاثمة ، اذا عرفت ذلك فاعلم انه يجمع بين الاحاديث بأن أعمال الاسلام داخلة في مسمى الايمان شامل لها فقسرت بالاسلام وهي جزء مسمى الايمان الكامان الماطة والظاهرة .

فاذا أفرد الايمان في آية أو حديث دخل فيه الاسلام واذا قرن بينهما فسر الاسلام بالاركان الحمسة كما في حديث جبربل فسر الايمان بأعمال القلب لانها أصل الايمان ومعظمه ، وقو ته وضعفه ناشئان عن قوة ما في القلب من هده الاعمال أو ضعفها ، وقد يضعف مافي القلب من الايمان بالاصول الستة حتى بكون وزن ذرة كما في الحديث الصحيح الايمان بالاصول الستة حتى بكون وزن ذرة كما في الحديث الصحيح أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ، فبقدر ما في القلب من الايمان تكون الاعمال الظاهرة التي هي داخلة في مسماه وتسمى القلب من الايمان تكون الاعمال الظاهرة التي هي داخلة في مسماه وتسمى

اسلاماً وايماناً كما في حديث وفد عد القيس حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم و آمركم بالايمان بالله وحده ؛ اندرون ماالايمــان بالله وحده قالوا الله اعلم ورسوله ، قال شهادة أن لااله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإنام الصلاة وايتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خس ماغنتم هفهذه الاعمال ادخلة في الايمان وهي الاسلام لان الاسلام اسم لجميم الاعمال الظاهرة والباطنة فمن ترك شيئًا من الواجبات ، أو فعل شيئًا من المحرمات نقص اء نه بحسب ذلك وهو دليل على نقصان أصل الأعان وهو اعان القلت قال شيخ الاسلام ابن نيمية في الكلام على الاسلام والايمان والاحسان وما بين الثلاثة من العموم والخصوص ، أما الاحسان فهو اعم من جهة نفسه وأخص من جهة اصحابه من الايمان، والايمان اعم من جهة نفسه، وأخص من جهة اصحابه من الاسلام، فالاحسان يدخل فيه الاعان، والايمان يدخل فيه الاسلام، والحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين التهي

وهذا يبين ماقررناه فيئذ يتبين الايمان الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار هو فعل الواجبات وترك الحرمات ، وهو الذي بطلق على من كان كذلك بلاقيدوهو الايمان الذي يسميه العلماء الايمان المطلق ، وأما من لم يكن كذلك بل فرط في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات ، فانه لا يطلق عليه الايمان إلا بقيد فيقال مؤمن باعانه فاسق بكبيرته ، أو يقال مؤمن ناقص الايمان لكونه ترك بعض واجبات الايمان كافي حديث ابي هريرة «لايزني الزاني حين يزيي وهو مؤمن» أي ليس موصوفا بالايمان الواجب الذي يستحق صاحبه وهو مؤمن» أي ليس موصوفا بالايمان الواجب الذي يستحق صاحبه

الوعد بالجنة والمفغرة والنجاة من النار، بل هو نحت المشيئة إن شاء الله ففر له، وان شاء عذبه على ترك ماوجب عليه من الاعان وارتكابه الكبيرة وقيل هذا يوصف بالاسلام دون الايمان ولا يسمى مؤمنا الابقيدوهذا الذي يسميه العلماء مطلق الايمان أي انه اتى بالاركان الحسة وعمل بها باطنا وظاهراً، وهذا الذي قلنا من معنى الاسلام والايمان هو مذهب الامام احمد رحمه الله، وطائفة من السلف والحققين، وذهبت طائفة من السلما والحققين، وذهبت طائفة من السلما والعانا فها اسمان لمسمى واحد والاول أصح وهو الذي فصره اسلاما وا عانا فها اسمان لمسمى واحد والاول أصح وهو الذي فصره شبخ الاسلام ابن تيمية فى كتبه، فلا نانفت الى مايخالف هذين القولين والله اعلم

وأما قول السائل هل يحرم شد الرحل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أت بمض العلماء قد قال يجوز السفر الى قبور الانبياء والصالحين وهدذا القول لصاحب المغني وبعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية وهؤلاء إيحتجون بقوله فزوروها، وأما ما يحتج به بعض من لا يحرف الحديث من قوله «من زارني بعد مماني فكانها زارني في حياتى» فهذا الحديث لا تقوم به حجة عند من له معرفة بعلل الحديث

وأما مايقوله بعض الناس انه حديث من حج فلم يزري ففد جفايي فهذا لم يروه أحد من العلماء ذكره شيخ الاسلام ان تيمية رحمة الله عليه ومثله حديث «من زارني ضمنت له على الله الجنة» قال الشيخ وهذا باطل أيضا باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى . قال والصحيح ماذهب اليه المتقدمون كابي عبدالله بن بطة وابي الوفا من عقيل ، وطوائف من المتقدمين من أن

هذا السفر منهي عنه لا تقصر فيــه الصلاة وهو قول مالك والشافعي واحمد وحجتهم مافي الصحيحين عن النبي صلى التعطيه وسلم انه قال «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدي هذا » وهذا الحديث اتفق الائمة على صحته والعمل به في الجملة فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد ، أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، اويسافر اليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر ان يأتي .سجد الني صلى الله عليـه وسلم أو المسجد آلافصي لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى كما نص عليه شيخ الاسلام؛ اذا عرفت أقوال العلماء في هذه المسئلة فاعلم أن الزائر اذا نوى بالزيارة التي فيها شد الرحل لسفر زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صار ذلك به سفر طاعة باجماع العلماء رحمهم الله ويحصل له زيارة قبر الذي صلى الله عليــه وسلم تبعاً اذا وصل المسجد وفعــل ماهو المشروع من البداءة بتحية المسجد، ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،والزيارة والسلام على صاحبيه رضي الله عنهما وذلك لامحذور فيه نوجه بل هو مصلحة محضة فاي محذور في تحصيل المصلحة المطلوبة على وجه صحيح بالاجماع وااله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحب وسلم تسليما كثيرآ

## الرسالة الخامسة

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الحمد للهرب العالمين ، والعاقبة للمتةين ، ولاعدوان إلاعلى الظالمين ، المدرضين عن الحق المبين ، وصلى الله على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم تسلما

أما بعد فانه ألقي الينا رسالة من الاحساء ، شته لة على الكذب والبهتان و الاثم والعدوان ؛ والله تعالى عند لسان كل قائل وقلبه وهو المستعان . وهذه الرسالة قد صدرها صاحبها بشبهة تنبي عن شك من صدرت منه وارتيابه في هذا الدين الذي بعث الله به المرسلين

والشبهة هي بذاتها ، وحروفها وكلماتها هي التي أوردها أهل نجد على شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لاشريك له ويتركوا عبادة ماكانوا يعبدونه من الاوثان والطواغيت كتاج وشمسان ، ويخلعوا عبادة الاوثان مثل عبادتهم لزبد ابن الخطاب وغيره من أرباب القبور والاشجار والاحجار

ويمن أورد هذه الشبهة عليه عبد الله المويس واعي حرمه وابن اسماعيل في الوشم وسلمان ابن عبد الوهاب في العارض، وزعموا أن الامة لايقع فيها شرك فرد عليهم رحمه الله بالكتاب والسنة ، وبين أن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله بالادلة والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين ضلال هؤلاء وأمثالمم وظهرت حجته عليهم وعلى أمثالهم يمن اشمأز عن التوحيد فانتشرت دعوته

في الآفاق، وأفر بصحتها الخلق الكثير، والجم الغفير، فانقذ الله بدعوته من الشرك والضلال أكثر أهل نجد وما والاها وبعض الاقاليم البعبدة فالحمد لله على ظهور الحق ودحرض الباطل

ثم أن صاحب هذه الرسالة أظهر الشبهة المشار اليها فقيل رسالته يعنى رجلا كأن يكرهه لدينه ويظن به ما قد أظهره في رسالته فقال

أيها الرجل الجاهل المعجب بنفسه لقد غويت وجهلت باعتقادك في هذه الامة المحمدية التي قال الله فيها (كنتم خير أمة أخرجت الناس) وقال تمالى (وكذلك جملناكم أمة وسطا) أي عدلا خياراً .وقال صلى الله عليه وسلم « الا وأن هـذه توفى سبعين أمة هي خيرها وأكرمها عند الله عز وجل »

قلت فترك من الابتين ماهو دليل عليه وحرف الحديث وغيره ثم قال انك جعلتهم مابين مشرك وميتدع ، وفاسق وجاهل وظالم ، ولا هذا مسلم حقيقي الأأنت وكم نفر من الذي تشتهي ، ولا سبقك أحد مهذا الاعتقاد

فأقول قبل الجواب: الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ما أعظم هذه الفرية وأبنها ضلالة ، ألبس الله تعالى قد بدث محمداً صلى الله عليه وسلم الى الاحر والاسود والجن والانس فا من به من آمن و كفر به من كفر ونافق من نافق ، وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة وفي كل سورة من السور المكية محاجة المشركين والرد عليهم وبيان ضلالهم ، ولما هاجرالنبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة أمره الله بالحهاد وافترضه عليه وعلى المؤمنين ) وسعى فقال (فقاتل في سبيل الله لا تكاف الا نفسك و حرض المؤمنين ) وسعى

الله تعالى في كتابه من لم يؤمن به كفارآ ومشركين وأحل له دماءهم وأمو الهم وسبي نساءهم وذراربهم وهذا أظهر منالشمسفى نحر الظهيرة، واذاكان الامر كذلك فلا يخلو هذا المشبه الجاهل الفاوي من أحد أمور ثلاثة ، إما ان يقول: ان الذين سماهم الله كفارآ ومشركين ومنافقين ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا لايقوله أحد حتى الزنادقة والشياطين أو يقول: اذالمؤمن والكافر والمنافق والمبتدع كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس فهذا لايقوله الا من ضل عن القرآن وخرج من الا يمان ، وغوى عن الحق والهدى ، وسلك سبيل أهل الزيغ والردى ، حيث جمل المشركين والكفار كالمقربين والإبرار ، وسوى بين أهل الجنة وأهل النار ، فان رجع عنهذين الامرين خصم نفسه وأبطل شبهته ، والبصير يعرف حال هذا الرجل في دينه وجهله ، وانه لا يقول هذا الامر الا من لا عقل له ولا دين ، لكن يتمين علينا الجواب مخافة أن تكون هذه الشبهة قد دخلت على بعضالمو اموعلى بعضمن ينتسب الى العلم من المستكبرين المعرضين عن هذا الدين

فأقول وبالله التوفيق: قال الله تعالى ( حم \* تنزيل من الرحمن الرحمة الرحمة كتاب فصلت آيانه قرآ ناعربيا لقوم يعلمون بشيراً و نذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون - الى قوله - فاعمل اننا عاملون ) فأخبر تعالى في هده الايات ان الاكثر أعرضوا عن هذا القرآن الذي أوحاه الله الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوا ماجاءهم به وهم الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم لا ريب انهم من أمته صلى الله عليه وسلم في آمنوا واتبعوه ، والاكثر أعرضواعنه و نصبواله فصاروا فريقين : فريق آمنوا واتبعوه ، والاكثر أعرضواعنه و نصبواله

المداوةولأ تباعه وهؤلاء كثير منهممن ماتعلى كفره ومنهم من قتل ببدر وأحد والخندق ، ولا بمكن أحد له أدنى مسكة من عقل أن يقول إن هؤلاء ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكنه أيضا ان يقول انهم من خير امة آخرجت للناس، فظهر بهذا الدليل الواضح أن خير الامة هم المؤمنون الذين استجابوا لله ولرسولة من المهاجرين والانصار والذين اتبموهم باحسان وهم الموصوفون في هذه الاية بقولة ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) فحض بالثناء على الآمرين بالمروف والناهين عن المنكر وأنهم خصوص أهل الايمان دون من عداهم منمشرك ومنافق ومرتاب فليسوا من خير أمة ولا كرامة بل همشرار الامة وقدبعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرم المشركون، فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى اليه السور المكية وكامها جدال مع المشركين وبيان وايضاح للتوحيد وبينات ودلالات ، فلما قامت الحجة على من تخلف عن الإيمان به ، شرع الله الهجرة وأمره بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والحام لمن خالف الةرآن وعانده ،ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد فيها ثلاث قبائل من اليهود: بني النضير، وبني قينقاع، وبني قريظة، وفيها من الاوس والخزرج من آمن به واتبعه وفيهم أهل العقبة الذين بايعوه بمنى على أن يؤوه وينصروه وفيهم من لم يؤمن بهويتبعه من المنافقين ، وقد به الله تعالى الى الاسود والاحمر من بي آدم كما قال تعالى ( البارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نديراً) وقال تعالى ( ول يا يها الناس أبي رسول الله اليكم جميماً ) وكل اهل الملل من اليهود والنصاري

والمجوس والصابئة من امته الذين ارسل اليهم وكالهم من امة محمد وهمامة الدعوة قال الله تمالي ( أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاري والمجوس والذين اشركوا اذالله يفصل بينهم يوم القيامة ، ازالله على كل شيء شميد ) فن لم يؤمن بالنبي صلى الهعليه وسلم ولم يتبعه من هذه الملل الخمسة فهو في الناركما قال تمالى ( ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نارجهنم خالدين فيها اولئك ه شرالبرية ) فاخبر تعالى انهم فى النار خالدين فيهاوا نهم شر البرية مع كونهم من هذه الامة فبطل بهذين الوجهين مازعمه هذا الجاهل الفافل الففل الذي لم يرفع بدين الاسلام راساً ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الاشرف اليهودي واجلى ني قينقاع لما ارادوا الغدربه وذلك بعد وقمة احد وقثل بني قريظة لما ظاهروا الشركين نوم الخندق وكل هؤلاء كفار ولا ريب أنهم من امة الدعوة لا من امة الاجابة فيازم على ما اعتقده هذا الضال الجاهل أن أولك اليهود من خير أمة أخرجت للناس وهذا لايقولهمن عرف الاسلام من الكافر ومن لم يميز بين الكافر والإسلام فانه لايدري مايةول. وفي صحيح مسلم عن أبي ، وسي الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده لايسه م بي رجل من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الادخل النار ، رواه الامام أحمد أيضا. وعن ابي هريرة مثله . فدل هذا الحديث ان اليهود والنصاري من هذه الامة وان من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه منهم فهو من أهل النار وقد قال تمالي ( فاذا انساخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدة،وهم واحصروهم واقعمدوا لهم كل مرصد) وقال

تمالى (قانلوا الذين لا يؤمنو ف بالله و لا باليوم الآخر و لا مجرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ) فأمر تعالى بقتــال المشركين من العــرب وأهل الكتاب وهذا فرض على المسلمين وحكم ثابت الى يوم القيامة على كل من قام بالاسلام من هذه الامة فيجب عليه قتال المشركين وأهمل الكتاب حتى يسلموا فان كانوا أهل كتاب وبذلوا الجزية أخذت منهم واشترط عليهم مااشترطه عمر بن الخطاب صاروا أهل ذمة وقد قال على الله عليه وسلم في المجوس « سنول بم سنة أهل الكتاب ، وقد شم ع الله تعالى جماًد الكمار والشركين من اهل الكتاب وغيرهم كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( فقاتل في سبيل الله لاتكاف الا نفسك و حرض المؤمنين عسى الله الزيكف بأس الذين كفروا والله الله بأسا والمد تنكيلاً) وقال لمالى (فاذا لميتم الذين كمفرو افضرب الرقاب حتى إذا أنخسم وهم فشدوا الوثاق فامامنا بعد واما فداء حتى تضم الحرب اوزارها ) فقعل النبي صلى الله عايه وسلم ماامره الله تعالى به فقاتل من كافر من العوب وسبى النساء والذرية وكذلك اهل الكناب فتلهم بخيبر وسبي نساءهم وبعث سراياه الى الشام وغز االنصارى حيى بالغ تبولة فلم باق كيدا فرجم وهي اخر غزوة غراها صلى الله عليه وسلم. وعن بريدة قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر أميراً على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله تعالى ومن معامل المسلمين خيرا ثم قال « اغزوا باسم الله فيسبيل الله قاتلوا من كفر بالله، الحديث وسيره صلى الله عليه وسلم وغزواته مبسوطة في كتب السير وكتب الحديث

فعلم مما ذكرناه وغيرهمن أدلة المكتاب والسنة أنالكفار والمشركين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمنه ولهذا وجب قنالهم. وهذا أظهر من الشمس في محر الظهيرة المن خفيت على الاعمى الذي لايبصر . وتبين بهذا خطأ منزعم انه للناس وهم الامةالوسط ولاريب أن قائل هذا لايمرف القرآن ولا الرسول ولا عرف الاسلامين الكفر لانه جمل الكل شيئا واحدا واو كان له أدنى نهمة الى الاسلام لما خفي عليه هذا لان مافي الكتاب والسنة من ذلك أُظهر شيء وأبينه لا يخفي الاعلى من هو أبعد الناس عن الحق ومعرفته ومن لاعلم له بالكتاب والسنة فمن أين يهتدي الى معرفة الحق وقبوله . اللمم إنا نسألك العنمو والمافية في الدن والدنيا والآخرة. وما زال الجهاد بالحجة واللسات والسيف والسنان قائرا في هذه الامة على الكفار والمشركين والمنافقين وأهل البدع والفساد الى أفرب قيام الساعة . وسيأتي الاشارة الى ذلك قربباً . وأصلدين الاسلام معرفة الشرك والبراءة منه وانكاره ومعاداة أهله ومعرفة التوحيد على الحقيقة وقبوله ومحبته وموالاة أهله ومن لم يكن كذلك فليس له في الاسلام نصيب لان من لم يمرف الشرك لم يمرف التوحيد ومن لم يمرفه كيف يعمل به فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الانفسه

وأما مااستدل بهمن الآيتين فهما حجة عليه وذلك ان الله وصف خير أمة أخرجت للناس بثلاث صفات وهي لاهل الايمان خاصة وليس لاهل الكفر والشرك والنفاق والبدع والفسوق فيها نصيب فقال ( تأمرون بالمه و ف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ) كما قال تمالى في

سورة براءة (والمؤمنونوالمؤمنات بعضهمأولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله الايتين ووصف المنافقين بمكس هـذه الصفات فقال تعالى ( المنافقون والمنآفقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وَيَقْبَضُونَ أَيْدِيهُم نَسُوا الله فنسيهُم أَنْ المُنافقين هُ الفاسقون ) فوصفهم بالنفاق تارة وبالكفر تارة وقوله ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فوصفهم بهذه الصفات التي صاروا بها في الدرك الاسفل من الناروقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون أن لا إله الا الله ويصلون وبجاهدون فلم ينفعهم ذلك لعدم إيمانهم وقبولهم لما بعث الله بهورسوله من الهدى والعلم ولهذ أمر الله نبيه صلى الله عليــه وسلم بجهادهم فقال ( ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ) في سورة براءة والتحريم وذكر الماد بن كثير رحمه الله في تفسيره. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبرضي الله عنه انه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين(فاذا انساخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وسيف للكفارأ هل الكتاب (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاكر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أو توا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وسيف للمنافقين (جاهدوا الـكفار والمنافقين )، وشيف للبغاة ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله ) وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف اذا اظهروا النفاق وهو اختيار ابن جرير قلت : فاذا كان المستحقون لهذه السيوف التي بعث بها رسول الله

حلى الله عليه وسلمموجودين في حياته والقرآن ينزل فلأزبوجد بمده وبعد القرون المفضلة اولى وأحرى كما لايخفي على من له بصيرة ومعرفة بأحوال الامة ولايخفي هذا الاعلى من هو أجهل خلق اللهوأ تركهم لدين الله وأما مااستدل به على شمهته الواهية والباطلة من الايتين آيةالبقرة وآية آل عمر ان فهمامن أظهر الحجة عليه في إبطال شهته فأن قوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس ) انما خاطب مها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالخطاب بها متوجه اليهم فأنهم هم الموصوفون بهذه الصفات فهو مؤمن من خير أمة أخرجت للناسوه الموعودون في كتاب اللهوسنة رسوله بالفوز بالجنةوالنجاة من النار مخلاف الكفار والمشركين والمنافقين فانهم أهل المنكر يفعلونه ويأمرون به ويوالون أهله ويتركون المعروف وينهون عنه ويعادون أهله فهم أعداء الله وأعداء رسوله حيث كانوا وقــد كان جنسهم في عهد الني صلى الله عليه وسلم وفيهم نزل القرآن ووجودهم فيما بعد خير القرون أكثر كما لايخفي على من له عقل بخلاف من ليس له عقل ولا دين يقول ليس في الامة كافر ولا مشرك ولا مبتدع فاين ذهب عقل هذا الجاهل عن القرآن والسنة فان الله بين أحوال الكفار والمشركين والمنافقين ومقتهم ولعنهم وأمر بجهادهم ماداموا على كـ فرهم وشركهم وضلالهم في كل زمان ومكان. قال تعالى ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ) فقل لهــــذا الجاهل المغفل الحيران المفتون أين ذهب بك الشيطان عن معرفة مافي القرآن

وأما آية البقرة فهي أيضا حجة على هذا في إبطال شبهته وبيان

جهله وضلاله فان الله تدالى قال (وكذلك جملناكم أمة وسطا) أي عدلا خيارا والخطاب للني صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم المديون بهدف الاية أيضاومن كان مثلهم من أهل الأيمان لحق مهم واما الكفار والمشركون والمنافقون فهم اعداء الامة الوسط في كل زمان ومكان ولا يمكن احد ان يزعم انهم من الامة الوسط الامثل هذا الجاهل الذي يقول ليس في الامة كافر ولا مشرك ولا مبتدع ولا فاسق فكيف يثبت لهدف ايمان بالقرآن وهو يقول هذه المقالة التي في غاية البطلان والانحراف عن سبيل اهل الايمان قال الشاعر

لاتباغ الاعداء من جاهل ماياغ الجاهل من نفسه ويلزمه من هـذا القول أن الصحابة اخطاؤا في قتالهم من قاتلوم من العرب وبني حنيفة وغيرهم من فارس والروم لان الكل ليس فيهم كافر ولا مشرك ولا مبتدع وكام من أمة محتد صلى الله عليه وسلم وكذلك كل من قاتل أهل الكتاب والمجوس والنصاري والمشركين فأعمآ بلزمه أن من قاتل من خرج عن شريعة فهو مخطيء لانه ليس في الامة مبتدع ولا مشرك وأنت يجدمنل هذا تظهر كراهته لمن أمره بمعروف أو نهاه عن منكر على صفحات وجهه وفلتات لسانه وتجده محبا لاهل المنكر مواليها لهم مقاديا لاهمل المعروف فما رأيت شبيهما له الا رجلا بمصر رأيته وضم يده على نصراني فقال هؤلاء أسيادنا نعوذ بالله من الضلالوالخذلاز والخروجءن سبيل أهل الاعان ولنذكر مابزيدهذا المقام قال العاد بن كثير رحمه الله في الفسيره في معنى قول الله تمالى

(الاعراب أشدكفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدوده ما انزل الله على رسوله) أخبر تعالى ان في الاعراف كفاراً ومنافقين ومؤمنين وان. كفره و ففا قهم أعظم من غيره (والله عليم حكيم) أي عليم بمن يستحق ان يعلمه الايمان والعلم الحكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والايمان والحكفر والنفاق لا يستر عما يفعل لعلمه وحكمته وقوله (ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخروية خذ ما ينفق قربات عند الله) هذا هو القسم الممدوح من الاعراب

قلت وهم الموصوفون بالا يمان والاخلاص فتبين ان الاعراب وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم المشرك والسكافر والمنافق والمؤمن وما زالوا كذلك في كل زمان الى يومنا هذا وبعد وشرهم اليوم أكثر وكفرهم اكبروا ظهر فيلزمه على أصله ان كام من خير أمة أخرجت للناس ومن الامة الوسط وان من قاتلهم لشركهم وكفرهم فقد ظلمهم فتدير ثم ذكر تعالى السابةين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فقال تعالى (والسابقون الاولون من المهاجرين من المهاجرين من المهاجرين من المهاجرين المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فقال تعالى (والسابقون الاولون عنه وأعدلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز عنه وأعدلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) وذكر قول الشعبي ان السابقين من أدرك بيعة الرضوان

قلت والمذكور في همذه الاية هم الامة الوسط هم خير أمة أخرجت للناس

قال العاد ابن كثير فياويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم أعنى الصديق الاكبر والخليفة الاعظم ابا بكر ابن ابي قحافة رضي الله عنه فان الطائفة المحذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذاً بالله من ذلك وهذا يدل على ان عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة فاين هؤلاء من الايمان بالفرآن اذ بسبون من رضي الله عنهم

وأما أهل السنة فانهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويمادون من يعادي الله وهم متبعون لامبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون انتهى

قلت فما أكثر الرافضة في زماننا هذا لاكثرهم الله وتأمل كيف حال هذا المشبه فانه جمل الرافضة والمشركين والسكافرين والمنافةين مثل الصحابة وأهل الايمان هم أعداء الرافضة والمشركين في كل زمان ومكان وقد ميز الله تعالى في كتابه السعداء والاشقياء بالاعمال في المآل ولا يخفى هذا الاعلى من أعمى الله بصيرته فلا يعرف حقا ولا باطلا نعوذ بالله من عمى اليصيرة وخبث السريرة ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

ونشير إلى ماجرى في الامة من الشرك والبدع والضلال ، فمن ذلك ان المرب لما سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثرهم عن الاسلام وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بالصحابة حتى دخلوا من الباب الذي خرجوا منه ، وقتل من قتل منهم على دته ، وكذلك بنوحنيفة صدقوا مسيلمة لما ادعى النبوة وكذروا وقاتاهم أصحاب رسول الله صلى

الله عليه وسلم وأمرهم خالد بن الوليد وهو أمير الجيش الذين قاتلوا من ارتد ولا ريب ان بني حنيفة كفار ومن فتل منهم قتل كافراً فلم ينفعهم مع الكفر بالله كونهم من هذه الامة ، وعلى رأي هذا المشبه ليسو اكفاراً والصحابة أخطأوا في فتالهم وكذلك الخوارجالذين قتلهم علي بنأبي طالب بالنهر وإن فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره أنهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية وقال « أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم » و لاريب انهم من هذه الامة الكنهم من شرار الامة وهم الذن قتلوا على بن أبي طالب، قتله عبدالرحمن بن ملجم وهومنهم، وكذلك الذبن اعتقدوا الالهية في على بن أبي طالب فحــد لهم الاخادَيد وأحرقهم بالناو لشركهم بالله، فاسأل هذا الجاهل المفتري هل أصاب على في قتلهم أم أخطأ ? وهل كانوا كفارا أم لا ? ومن لم يكفرهم فهو كافر ، وكذلك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال « سيكون في أمني كذابون ثلاثون كلهم يزعم اله نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بمدي » أيكون هؤلاء كفاراً أم لا ? فان طرد أصله وقال لم يكونوا كفارا صار أخالهم لانه زكاهم وتولاهم ، وكذلك الذين انكروا القدر، منهم معبد الجهي وغيلان القدري الذين قال عبدالله بن عمر فيهم لما اخبره يحيى بن يعمر قال له : اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم ابي بريء منهم وانهم برآء مني والذي يحلف به عبدالله أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما قبله الله منهحتي يؤمن بالقدر. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم مجوس هذه الامة وافتى العلماء رحمهم الله بقتل داعيتهم غبلان القدري فقتله هشام ثن عبدالملك في خلافته، وهم مبتدعة باجماع العلماء لخالفتهم مادل عليه الكتاب والسنة في إثبات القدر وهومن اصول الايمان كما في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الايمان قال « ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ، قال صدقت والآيات والإجاديث في اثباته كثيرة جدا

والمقصود ان نفاة القدر من هذه الامة وقد صاروا مبتدعة ضلالا ومن كان كذلك فليس من خير أمة اخرجت للناس ، بل هم من شر الامة . صدق الله وكذب المرتابون . ثم ظهرت بدعة الجيمية في آخر حولة بني امية فحدو اماوصفه بهرسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته ونعوت جلاله وكان اول من اظهر هذه البدعة الجعدبن درهم فضحى به خالد بن عبدالله القسري وكان إذذاك اميراً على العراق فقال في خطبته يوم المحني ايها الناس ، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي المجدد بن درهم فانه برعم الله لم يتخذ ابراهم خليلا ولم يكلم موسى تكامل قال العلامة ابن القيم وحمه الله تعالى لما ذكر بدعة الحمية

ولاجل ذاضحي بجمد خالد الله من يوم ذبائع القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان

وفي تلك الدولة والاسلام ظاهر والسنة ظاهرة، واهلها كاللغة السدعة اذا ظهرت انكرت وعوقب اهلها بالقتل نارة ، وبالحبس تارة وبالتعزير، ثم إن جهم بن صفوان أظهر هذه البدعة في دولة بني العباس فانكر ذلك العلماء وكفروه ومن تبعه على بدعته ، منهم سفيان الثوري وأبو حنيفة والامام مالك وخلق كثير من أهل الحديث والفقه قاليان القيم رحمه الله

ولقد تقلد كفره سبعون في عشر من العلماء في البدلدان فعظمت بدء تهم و تكلم العلماء في ردها و إبطالها و صنفوا الكتب في ذلك ، وممن صنف في رد هذه البدعة الامام احمد من حنبل رحمه الله وابنه عبد الله بن أحمد، وعثمان بن سعيد الدارمي ، وأبو بكر المروزي صاحب الامام أحمد ، وامام الائمة محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد له واللالكائي في كتاب السنة ، وأبو عثمان الصابوني ، وخلق كثير ، وبعض العلماء ضمن كتاب الدعليم كالبخاري وغيره من أثمة الحديث وممن رد عليهم شيخ الاسلام أبو إسمعيل الانصاري في كتاب الفاروق له وصنف شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام كتاب العقل والنقل في الردعلى الجهمية والفلاسفة كما قال العلامة ابن القيم رحم الله نمالي وافرأكتاب العقل والنقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثماني

قلت فلو عرف هذا الجاهل المشبه ماوقع في هذه الامة من البدع والمنكرات لم يتفوه بهذه الشبهة لكنه جاهل لا يدري ماوقع في الامة من خير وشر، وقد أعجب بنفسه وهو من السفلة الضلال فلا علم ينفعه ولاعقل بردعه نعو في بالله من غرور الشيطان والانحراف عن سبيل أهل الايمان، وهذه البدع التي ذكرنا ظهرت في القرون المفضلة لكنها تنكر وتغير وفي هده القرون من الامة المفضلة الخلق الكثير والجم النفير لا يحصيهم الا الله سبحانه

وقد عرفت أن أهل البدع والنفاق بينهم مقهورون ذليلون قليلون وأهل هذه القرون هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «انتم توفون سبعين أمة انتم خيرها وأكرمها على الله» وهم المعنيون

بقوله صلى الله عليه وسلم « قال الله لعيسى بنص ماني باعث بعدك أمة ان اصابهم مامحبون حمدوا وشكروا وان أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولاعلم ، قال يارب كيف ولاحلم ولا علم ؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي ، فاذا تصور العارف ماحصل في خلافة ابي بكر وعمر بمن اجتمع من المسلمين على حرب فارس والروم لما أظهرهم الله عليهم ملؤا الشام والعراق والحجاز والمين وغيرها فما زالوا كذلك على السنة في القرون الثلاثة والجهادقائم بهم والإقاليم تملوءة منهم وفي مسند الامام أحد رحمه الله تمالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص . قال كنا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنا من يضرب خباء ومنا من هو في جشره ومنهم من ينتصل إذ نادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فالنهيت اليه وهو بخطب الناس ويقول «أيها الناس أنه لم يكن في قبلي الا كان حقاعليه أن يدل أمته على مليمله خيرا لهم وينذرهم عما يعلمه شرا لهم ، الاوان عافية هذه في أولها وسيصيب مهلكتي ثم تنكشف فيقول هذه هذه ثم تنكشف، فمن احب ال يزحوخ عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرى ويشهد لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلومهم ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهـدهم بيده فهؤ مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهومؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولبس وراء ذلك من الايمان حبة خردل » انتهى الحديث

قات وقد وقع ماأخبر به صلى الله عليه وسلم، وفي آخر القرن وفيه امتحن المأمون بن الرشيد علماء الحديث وجملهم على القول مخلق القرآن فنهم من أجاب مكرها ومنهم من لم يجب وصربر على المحنة كالامام أحمد ومحمد بن نوح رحمه الله تمالى، واستمرت المحنة في خلافة أخيه المه تمال وفي خلافة الواثق فلما استخلف رفع المحنة عن الامام أحمدو أهل الحديث ثم بعد ذلك ظهرت دولة القرامطة في المشرق وصار لهم صولة وأظهروا الكذر وقتلوا الحجاج بمكة وألقوه في بئر زوزم وقلموا الحجر الاسود ونقلوه الى بلادهم

قالشيخ الاسلام: وهمن أشد الناسكة را، وظهرت دولة بني بويه في أوائل القرن الرابع فأظهروا الغلو في أهل البيت وبنوا المساجد على قبورهم وبنوا المشاهد وعبدوها من دون الله فاشبهوا اليهود والنصارى كما في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا فبور أنبيائهم مساجد، يحذر ماصنموا . ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال؛ أولئك أذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » وكذلك بنوا عبيد القداح تغلبوا على مصر وبعضالمغرب وبنوا المساجد على القبور والمشاهد بزعمهم الهما قبور آناس من أهل البيت وهي الموجودة تعبد الى الآن وغيرها تعبد من دون الله. فظهرت المقالات والبدع من الفلاسفة والجهمية والممتزلة والمكلابية والكرامية  الفرق وغيرها وقل أهل السنة والجاعة وفي القرن السابع سلوالتتروفتلوا الخليفة العبليي بينداد وقتلوا العلماء وألقوا الكتب من الحديث والسنة في شط دجلة و عصن أهل الشام عنهم في رؤس الجبال فقاتلهم سلطان مصر ومن معه من أهل مصر والشام فهزمهم الله وذلك بسبب شيخ الاسلام ان تيمية لما شجع السلطان، وفي تلك القرون اشتدت عن بة الاسلام وعاد المروف منكرا والمكر جعروها والسنة بدعة والبدعة سنة نشأعلى هذا الصغير وهزم عليه الكبيرة قال يعض أهل السنة: لا تستوحش في الطريق لقلة السالكين، وفي هذه المطال يقول الشاطئ رحه الله

وهذاز مان الصبر من لك بالتي كقبض على همر فتنجنو المن البلا وذلك أن همذه الازمة هي التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان الاسلام يعود غريبا كما بدا. وأن القابض على ديه كالفابض على الجمر » قال ابن القيم والحديث رواه الا عمس عن أبي استحق عن أبي الاحوص عن عبد الله من مسبود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان الاسلام بدا غريبا وسيمود غريبا كما بدا فطوبي للفراء » قيل ومن الفراء يارسول الله إقال «النزاع من القبائل» وفي حديث عبد الله بن عمل قبل عرب عبد الله بن عمل يعصيهم أكثر ممن يطيعهم »

وال العلامة ابن القيم: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أنهم البزاع من القبايل الله سبحانه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الارض على أديان مختلفة فهم بين عباد أوثان وعباد نيران وعباد صلبان

ويهود وصابئة وفلاسفة فكان الاسلام في أول ظهوره غريباً فيكان من أسلم منهم واستجاب لله ورسوله غريبا في حيه وقبيلته وقرينه وأهله وعشيرته وكان المستجيبون لدءوة الاسلام نزاعا من القبايل آحادا منهم تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم فكانوا هم الغرباء حقاحتي ظهر الاسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجاه ثم أخذ في الاغتراب حتى عاد غريبا كما بدا، بل الاسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليوم أشد منه غربة في أول ظهوره وان كانت أعلامه ورسومه الظاهرةمشهورة معروفة فالاسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء بين الناس، وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنتين وسبمين فرقة ذات انباع ورياسات ومناصب وولايات لايقوم لما سوق الا بمخالفة ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأن نفس ماجاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وماهم عليه من الشبهات التي هيمنتهي فضيلتهم وعلمهم والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإرادتهم فكيف لا يكون المؤمن السائر الى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهموأطاءوا شيخهم واعجبوامنه برأيه. انتهبي

قلت فاذا كان هذا في القرن السابع وما قبله فما بعده أشد غربة الاسلام والسنة. وبسبب اشتداد الغربة أنكر الناس على من قام يدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا

فقد ثبتت الاحاديث التي فيها افتراق هذه الامة الى ثلاث وسبعين فرقة ورواها عن النبي صلى ألله عليه وسلم عدة من الصحابة منهم على بن أبي طالب رضى الله عنه

وقد رواه الامام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب الاعتصام فنذكر من كل حديث ما دل على ذلك

فروي باسناده الى سعيد بن جبير عن أبي الصهباء قال سمعت على بن أبي طالب وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى وقال اني سائل كما عن أمر وأنا أعلم به منكافلا تكماني، باراس الجالوت أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأطعمكم المن والسلوى وضرب لكم في البحر طريقا وأخرج لكرمن الحجر اثنتي عشرة عينا لكل سبط من بني إسرائيل عين الاما أخبر تني عن كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى ﴿ فقال له ولا فرقة واحدة ، فقال له على ثلاث مرات كذبت ، والله الذي لا اله إلا هو لقــد افترقت على احدى وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة ، ثم دعا الاسقف وقال أنشدك الله الذي أنزل الانجيل على عيسى وجعل على رحله البركة وأراكم العبرة فأبرأ الا"كمه وأحيا الموتى وصنع لكم من الطين طيورا وأنبأكم عا تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فقال دون هذا أصدقك يا أمير المؤمنين ، فقال على كم افترقت النصاري بعد عيسى من فرقة؟ فقال لا والله ولا فرقة،فقال ثلاث مرات كذبت،والله الذي لا إله الا هو لقد افترقت على اثنتين وسبمين فرقة كلها في النار الا فرقة، فاما أنت يا يهودي فان الله يقول (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يمدلون) فهي التي تنجوا، وأما انت يا نصراني فان الله يقول (منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعلمون) فهي التي تنجوا واما نحن فيقول (وممن خلقنا امة بهدون بالحق وبه يعدلون) وهي التي تنجوا من هذه الامة . وبالسند الى زاذان ابي عمرو قال قال على ياأبا عمر وأتدري كم

افترقت اليهود؟ قال قلت : اللهُ ورسوله اعلم قال : افترقت على احدى وسبعين. فرقة كلما في الهاوية الا واحدة هي الناجية . ثم قال على : أتدري كم نفترق في قلت : وانه يفترق فيك ياأمير المؤمنين ؟قال : نم اثنتي عشرة فرقة كلما في النار إلا واحدة (هي) الناجية وهي تلك الموحدة يهني الفرقة من الثلاث والسبعين وأنت منهم ياأبا عمرو . وبالسند الى عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم «سيأتي على أمتي ما أنى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذ والنمل بالنمل ، وانهم تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلمهم في النار غير واحدة » قالوا يارسول الله وما تلك الواحدة ، قال «هي ماأنا عليه اليوم وأصحابي »

وبالسند إلى عبد الله من عبدة عن بذت سمد عن أبيها سمد قال به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « افترقت بنوا إسرائيل على احدى. وسبعين فرقة، ولن تذهب الليالي والايام حتى تفترق أمتى على مثلها أو قال مثل ذلك، وكل فرقة منها في النار الا واحدة ، وهي الجاعة »

وبالسند الى سويد بن غفلة عن ابن مسمود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يابن مسمود » قات لبيك يارسول الله قال « أندري أي الناس أعلم ؟ » قلت الله و رسوله أعلم ، « قال فان أعلم الناس أبصر هم بالحق اذا اختلف الناس وان كان مقصراً في العمل، واختلف من قبيلي على اثنتين وسبعين فرقة ونجى منها ثلاثة وهلك سائر ها، فرقة آذت قبيلي على اثنتين وسبعين فرقة ونجى منها ثلاثة وهلك سائر ها، فرقة آذت الملوك وقانلوه على دينهم ودين عيسى وأخذوهم فقطموهم بالمناشير ، وفرقة لم يكن لهم طاقة في مؤاذات الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم لم يكن لهم طاقة في مؤاذات الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم

و يدعونهم الى دين الله ودين عيرى بن مريم فساحوا في البلاد و ترهبوا وم لذين قال الله فيهم (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فتارعوها حق رعالة الله عليه وسلم «من آمن بي وصد قنى وا تبعنى فقد درعاها حق رعالتها ومن لا يتبعني فاولئك هم الها لكون، قات فالفرقة الثالثة هي التي آمات عحمد صلى الله عليه وانبعته من بني اسرائيل وغيرهم

و بالسند الى يزيد الزواشي حدثني أنس بن مالك مرفوطا النا بني اسرائيل افترقت على أحدى وسبمين فرقة كلما في النار الا وأحدة قال يزيد الرقاشي وهي الجاعة. وقياحديث معاوية وهو مشهور، فتبين بهذه الاحاديث از الفرقة الناجية من الثلاث والسبمين هي الني عسكت بكتاب الله وسنة أرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا عما في كتاب الله وأخلصوا له العبادة واتبموا رسوله، فإن أصل دين الاسلام أن لا يعبد واالا التقوان لا يعبد الإعاشرع، وأنت اليوم (ترى) أكثر من ينتسب الى العلم لا يُمْرِفُ مَنْ مُعْنَى لااله الا للله الامادات عليه البراما وهو توحيد الربوبية الذي أفر به المشركون، وذلك أن مؤلاء يفسرون الآله بالقادر على الأختراع، وما المتدوا الى ماهات عليه كلة الاخلاص مُقَالِقَة وهو نفي ماياً لهم المشركون من دون الله بأى نوع كان من العبادة وهو المنتفى مجملة لااله، ومعنى الا الله انه الذي يؤله ويعبد بكل نوع من أنواع العُبَادة دون كلماسواه، وسيأتي مزيد لذلك النَّاشاء الله، وبسبب جهل كثير عادات عليه لا آله ألا الله لم ينكروا عبادة الطُّواغيت والاشجار و الاحجار والقبور وغير ذلك، وذلك أنه لايعرف عن أحد من العامأء في

العصر الذي قام فيه شيخنا رحمه الله ولا من قبله أنه أنكر الشرك في الالهية ودعى الناس الى عبادة الله وحده فبسبب الجهل مهذا التوحيد الذي هو حق الله على عباده أنكروا على شيخنا رحمه الله دعاء الناس في القرن الثاني عشر الى مادعت اليه الرسل: أن اعبدوا الله مالي من إله غيره،أن لاتمبدوا الا الله (آلركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير «أن لا تمبدوا الااللهاني لكم منه نذير وبشير)فالوقت الذي صارت دعوة الرسل فيه عند أهله منكراً فالاسلام فيه قد بلغ في الغربة الى غايتها ومنتهاها، وقد دل القرآنالمزيز على ال كفارالذين جحدوا هذا التوحيد كانوا يعرفون معنى مادعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حـ ين قال لهم« قولوا لا اله الا الله» قال تعالى ( الهم كانوا أذا قبل لهم لا له الا الله يستكبرون ويقولون اثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ) فعرفوا أن معناها ترك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دونالله وقد أخبر الله تمالى عن قوم هود انهم أجابوه لما قال لهم ( اعبدو الله مالكم من اله غيره أفلا تنقون ؟ قالوا أجئننا لنعبد الله وحده ) فتبين بهذه الآيات وجميع مافي القرآن ان الدعوة التي اتفق عليها الرسل هي افر اد الرب المبادة كما في قوله تعالى في فاتحة الكتاب ( اياك نمبد و اياك نستمين ) فتقديم المممول يفيد الحصراي لانعبد غيرك ولا نستعين الأبك فالجهل بهذا التوحيدهو غاية الجمل، والانكار على من دعا اليه هو الغاية في الكفر وقد قال عالم صنعاء في منظومته المشهورة التي بعث بها لشيخنامجمد أبن عبد الوهاب رحمه الله تمالي

لقد أنكرت كل الطوايف قوله بالاصدر في الحق منهم والأورد

وقد جام الاخبار عنه بأنه يعيداناالشرع الشريف عايبدي وينشر جهراماطوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ماعندي والمقصود أن الله تعالى من على الناس فى آخر هذه الاعصار ببيان الدين الذي بعث الله به رسله وهو الذي خلق الخلق لاجله، وبيان أدلته من الكتاب والسنة، ودعوة الناس الى أن يتدبرواذلك وبعرفوا ماازاده الله تعالى من عباده وبينه تعالى بقوله (فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص) وقوله (فل الله أعبد علصا له ديني) وقال تعالى (وماأمروا الاليمبدواالله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا المصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)

وقد ذكر الامام محمد بن جرير في تفسيره: ان الدين المذكور في هذه الآيات وأمثلها الدعاء والدعاء نوعان دعاء عبادة و دعاء مسئلة والكلء ادة فن أخلص الدعاء بنوعيه لله تعالى ولم يجعل له فيه شريكا فقد أشرك مع الله تعالى بعبادته وأسلم لله، ومن جعل لله شريكا في ذلك فقد أشرك مع الله غيره وهذا واضح في الآيات المحكمات كقوله تعالى (أفنير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون هولهد أوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسر بن جبل الله فاعبد وكن من الشاكر بن) وهذه الآية تشبه (اياك نعبد واياك نستمين) والمعنى بل الله فاعبد لاغيره فان تقديم المعمول يفيد الحصر وهذا هو الاخلاص الشاق فاعبد وكن من وهو معنى شهادة ان لا اله الا الله في أبيد الحصر وهذا هو الاخلاص الله الا الله في المحمول يفيد الحصر وهذا هو الاخلاص الله الا الله في اخلاص العبادة كاقال تعالى (واذكر أخا عاد اذا نذر والايم اعاكانت في اخلاص العبادة كاقال تعالى (واذكر أخا عاد اذا نذر

قومه بالاحقاف وقد خلت الندر من بين يديه ومن خلفه أن لاتمبدوا الا الله) وهـ ذا هو الدين الذي دعى اليه شيخنا رحمه الله آخر الاعصار لما اندرست أعلامه وأنمحت آثاره واتخذ الناس الشرك في العبادة دينا وأنزلوا حواثجهم بمن لاعلك لنفسه ضرا ولانفعا فكيف يملك لهم من الضروالنفع ما لا يملك لنفسه قال تعالى (أنمبدون من دون الله مالا علك لكم ضرآ ولا نفعاً والله هو السميم العلم) والقرآن من أوله الى آخره في بيان نوحيد العبادة وهو أظهر شيء في القرآن وأبينه، وقد أشرت الي سبب خفاء مذا التوحيدعلى كثير من المتكامين ومن سلك سبيلهم فلهذا لم ينكروا الشرك الذي وقع في هذه الامة من عبادة الاشجار والاحجار والطواغيت والجن فصار هذا الشرك لهم عادة نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير وهذا هو سبب انكاره على من نهاهم عنه، فن تدير ماصح القدة بالقدة حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموم » تبين لهخطأ المفرورين في انكارهم على من دعاهم الى اخــلاص العبادة لله وحــده لاشريك له واشمئزازهم من ذلك

فلنذكر ماورد هذا المعني

فقي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال د انتم أشبه الناس ببني اسرائيل والله لاتدعون شيئًا عملوه الا عملتموه ولا كازفيهم شيءالا سيكوزفيكم مثله «وفي رواية عنه انه قال«أنتم أشبه الناس سمتا وهيئة بني اسرائيل تتبعوت آثارهم حذو القذة بالقدة لايكون فيهم شيء الايكون فيكم مثله» وبالاسناد إلى سميد بن جبير عن ابن عباس قال ه لم يكن في ابي اسرائيل شيء الاكان فيكهن ويلا برويد ودوره الوسادة المدالة

وعن عبد الله بن عمرو قال «لتركين سنن من قال قبلكم حلوها ومرها، وتقدم في الاحاداث الرفوعة مثل هذا ولا يعرف مارقع في الامة من أنواع الشرك الاكبر وخفاه على الاكثر الامن شرح الله صدره للاسلام وتدير القرآن مخلاف من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمد على مافي كتب المتكلم بن ومقلديهم نعوذ باللهمن عي البصيرة وفساد الطوية والسريرة، وقداعترف عالم صنعاء الامير محمد بن إسمعيل بما كان الناس عليه من الجهل بالتوحيد في وقت ظهورشيخنارجه إلله تعالى وعفاه به فن ذلك تو لهرجه الله العالمة أسائل من دار الاراضي سياحة عنى بلدة فيها هدى وصواب

فيخبركل عن قبائع مارأي وليس لاهايها ألكون متاب

لابهم عبدوا قبائح فيلهم المحاسن يرجى علدهن تواب

و نذكر شيئا من مبدأ دعوة شيخنا وجهالته فنهول: لما شرج الله صدره للاسلام وتبين له ماكان أكثر الناس عليه من الجهل بالتوحيد وما وقموا فيه من الشرك والتنديد دعا من كان حوله الى دبر كتاب الله ومعرفة التوحيد الذي خلقوا له وبعث الله به رسله وأنزل مه كتبه وضمنه أشرف كتبه وهوالقرآن الذي أنزله لي رسوله صلى الله عليه وسلم وان ماوقع منهم من الاعتقاد في الطواغيث وأرباب السبور والاشجار والإحجار وهو الشرك الذي يعث الله رسله بانكار وقصاحوا مه منكرين مادعاهم اليه واستنجدوا بالملوك من كل جانب حتى أخرجوه من

بلده العينيه فهاجر الى الدرعية فنلقاه شبخ البلد محمد بن سمود رحمه الله هو وأو لا ده وقرابته وأعيان أهل بلده فقا للوا دعوته بالقبول وجدوا في نصرته على ضعفهم وقلتهم ، وكثرة عدوهم ، واستصر اخ أعدائهم الملوك عليهم ، فما زالوا يرمونهم بقوس العداوة ، وحزبوا عليهم مراراً كثيرة من كل جهة فاظهرهم الله على منعاداهم على ضعفهم وقلتهم وأوقع بأسه بكار من عاداهم حتى الملوك أهلكهم الله وأبادخضراءهم،وفي ذلك آيات لمن كان واءياً ، وهذه الآية لاتخني على من صحت بصيرته ، وأما اعمى البصيرة فلا يبصر وكلما كادهم عدو ورام اهلاكهم اهلكه الله فما زالوا بحمد الله ظاهرين إلى يومنا هـ ذا فلله الحمد رب السموات والارض رب العالمين وله الكبرياء في السموات والارض وهو المزيز الحكيم، ولله در الشيخ حسين بن غنام حيث قال لما ظهرت له انوار التوحيـــــــ أظهر ذلك في شعره نثراً وأجاب محمد بن فيروز في هجوه وسبه ومنظومت موجودة في تاریخه فمن قوله رحمه الله

نفوس الورى إلا القليل ركونها الى الغي لا يلفى لدين حنينها فسل ربك التثبيت أي موحد فانت على السمحاء باديقينها وغيرك في بيد الضلالة سائر وليس له الا الفبور يدينها وانت بمنهاج الشريصة بهالك وسنة خير المرسلين تبينها

قلت ولا يخفى على ذوى البصائر أن من اعظم الجهل وابين الكذب والمعد الضلال جحود من جحدانه ليس في هذه الامة كافر ولا مشرك، ولا مبتدع، ولا فاسق، ولا ظالم، والقران كله من أوله الى آخره يخبر عن الكفار والمشركين والمنافقين والفاسقين والظالمين فسبحان الله كيف

أدته المدارة والبغضاء لمن قام بالدءوة الى التوحيد الى أن جحد الكثير من القرآن والسنة وادعى أن الامة كلها من أولها الى آخرها كلهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم الامة الوسط فجحد مالا يمكن جحوده في حق أحد، وحقيقة حال هذا انه كذّب عا في القرآن من ذلك

فتأمل ما يترتب على هذا القول من الفساد والالحادوكيف عكن أحد النامة من ذلك من الكفر والشرك والبدع

وقد ذكرت في هـ ذا الجواب بعض ماوقع في الامة من ذلك عُلَى سبيل الاختصار لبيان بطلان هذه الشبهة وشدة ضلال ملقيها ، ثم انه حرف القرآن والاحاديث ووضعها فيغيرموضهما فزعم أثالمطيع والعاصي والمؤمن والكافر على حد سواء ، وهذا ممتنم عقلا وشرعاً وفطرة ، وقد تقدم في هذا الجواب مايبين الخطأ من الصواب ولله الحمد والمنة مم بدلك انتفاع طالب الحق بالجواب عن شبهة المشبهين وتجريف الماحدين وبالله التوفيق، وإلا فني الواقع اليوم ممن هم من هذه الأمة ما يكني البصير في رد الشبهة وابطالها ، فإن الرافضة اليوم كثيرون وشركهم وبدعتهم لا يخني على من يمرفهم، وكذلك أحوال الاعراب ومافيهم من الفسادو الجفافي الدين واستحلال المحزمات وسفك الدماء، ونهب الاموال؛ وأخافة السبيــل وقطعها والحمد لله الذي هدانا للاسلام وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيد المرسلين وامام المتقين وعلى آله وصحبه اجمعين

# الر سالة السانسة بم الة الرحن الرحم

ومن مسائل التوحيد ماأجاب به بعض منطلبالفائدة قال رحمه الله وسر نأماذكرت من معرفتك جهل أكثر الناس يمعني لا إله الا الله وإن تكلموا بها لفظا فقدأ نكروها معنى فانتبه لامور ستة أوسبعة لايسلم المبد من الكفر أو النفاق الا باجتماعها وباجتماعها والعمل عقتضاها يكون العبد مسلماً إذ لابد من مطابقة القلب للسان علما وعملا واعتقاداً وقبولا وعبة وانقياداً فلا بدمن العلم بها المنافي للجهل، ولا بد من الاخلاص المنافي للشرك. ولا بد من الصدق المنافي للكذب مخلف المشركين والمنافقين . ولا بد من اليقين المنافي للشك والريب فقديقو لهاوهو شاك قى مدلولها ومقتضاها . ولا بدمن المحبة المنافية للكراهة . ولا بدمن القبول المنافي للرد فقد يمرف معناها ولا يقبله كحال مشركي العرب. ولا بد أيضا من الانقياد المنافي لاـترك لترك مقتضياتها ولوازمها وحقوقها المصححة للاسلام والايمان

فن تحقق اذكرته ووقع منه موقعاً صرف الهمة الى تدلم مدى لا إله الله وصار على بصيرة من دينه وفرقان ونور وهدى واستقامة وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على محمدوآ له وسلم التوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على محمدوآ له وسلم التوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على المحمدوآ له وسلم التوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العلى العلى الله وقاوى

## الرسالةالسابعة

### بسم الله الرحن الرحيم

من عبدالرحمن بن حسن وابنه عبداللطيفالى عبدالخالق الحفظى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبمد فقيد بلغنا من نحو سنتين اشتغالكم ببردة البوصيري وفيها من الشرك الاكبر ما لا يخفي، من ذلك قوله: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك الى آخر الابيات التي فيها طلب ثواب الدار الا خرة من النبي صلى الله عليه و ملم وحده فاما دعاء الميت والغائب فقد ذكر الله في كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم النهى عن دعوة الاموات والغائبين بقوله تعالى ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فائك اذا من الظالمين ) ولم يستثن أحدا والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وقال (فلاتدع مع الله الحسا آخر فتكون من الممذبين) فانظر الى هذا الوعيد الشديد المترتب على دعوة غير الله وخاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ للتحذير فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ينهاه عن ذلك ويذكر الوعيــد عليه ويرضّاه أن يفعل ذلك أحد معه أو مع غيره صلوات الله وسلامه عليه ولما قال له رجل ماشاء الله وشئت قال « أجعلتني لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده، ودعوة غيره تنافي الاخلاص الذي هو دينه الذي لايقبل الله دينا سواه وذكر تمالى اختصاصه بالدعاء بقوله (له دعوة الحق

والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء) الاية وأخبر ان دعوة الحق مختصة به وما ابس بحق فهو باطل ولا يحصل به نفع لمن فدله بل هو ضرر في العاجل والآجل لانه ظلم في حق الله تعالى يقرر هـــذا تمديده تمالى لمن دعا الانبياء والصالحين والملائكة بقوله ( قل ادعوا الذين زعمم من دونه فلا يمليكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) نزلت في عيسى وأمه والعزبر والملائكة باتفاق أكثر المفسرين من الصحابة والتابمين والائمة فكيف يظن من له عقل انه يرضى منه في حقه قولا وعملا تهديدالله من فعله مع عيسي وامه والعزير والملائكة وكونه صلى الله عليه وسلم أفضل الانبياء لايلزم ان يختص دونهم بأمر بهي الله عنه عباده عموما وخصوصا بل هو مآموران ينهى عنه ويتبرأ منه كما تبرء منه المسيح بن مريم في الآيات في آخر سورة المائدة وكما تبرأت منه الملائكة في الايات التي في سورة سبأ وأما اللياذ فهو كالعياذ سواء فالمياذ لدفع الشر واللياذ لجلب الخير وحكى الامام أحمد وغيره الاجماع على انه لا يجوز العياد الاياللة و اسمائه و صفاته و أما العياد بغير ، فشرك و لا فرق وأما قوله فان من جودك الدنيا وضرتها فمناقض لما اختص به تمالى يوم القيامة من الملك في قوله ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) وفي قوله تمالي في سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) وفي فوله تمالى ( يوم لا علك نفس لنفس شيئًا والامر يؤمئذ لله) وغير ذلك من الايات لهـــذا الممنى وقال غير ذلك في منظومته مما يستبشم من الشرك، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم شمر اءالمرب الفصحاء ولم يقرب أحد منهم حول هذا الحمي الذي هو لله وحده بل مدحوه بالنبوة وما خصه الله به من الفضائل والاخلاق الحيدة مثل حسان بن ابت وكمب بن مالك وكمب بن زهير وأمثال هؤلاء فما تعلقت قلو بكم يا عبد الخالق الا بنظم للشيطان فيه حظ وافر قد أنكره الله ورسوله على من قاله أو فعله وهذه الاموركانت عند محمد الحفظي وأبيه وأخيه فأظموا عنها وتابوا الى الله منها و تجنبوا الشرك و تبرأوا الى الله منه ومن أهله وجاهدوا أهله نثراً و نظاوقد نزلت المنزلة التي كانوا عليها في الجاهلية ثم تابوا منها فاصغ سمه كل خير و يسمدك من كل شراه آخر ما وجد و الحمدلة

### الرسالة الثامنة

ومنها رسالة ارسلها الى محد بن عبد الله وعبد الله بن سالم وسببها ان الشيخ عبد اللطيف ابن مبارك نصب في بعض مسلحد الاحسامن بتهم عدهب الاشاعرة من غير اذر الامام فيصل ابن تركي آل سعو در حمه الله قال فيها من عبد الرحن ابن حسن الى الاخوين المكرمين محمد ابن عبد الله وعبد الله ابن سالم سلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد فقد وصل الكتاب وفيمت مانضمنه من الحطاب وما ذكر عاه عن نصب الشيخ عبد اللطيف لحوً لاء الاولاد الثلاثة فالبادة ان مثل هدا يرجع فيه الى الامام لان نصبه له في أمر خاص وهو فصل القضاياين الناس وأما النظر فيما يصلح للامامة والتدريس فيرة إلى الامام ورعا أن الامام يجمل لنا فيه بعض الشورى لان كثير امن التاس ما مخفا فاحالهم وعقائده و نصب الامام لقضاة نجد كذلك والشيخ أحمد بن مشرف وعقائده و نصب الامام لقضاة نجد كذلك والشيخ أحمد بن مشرف

يسامي الاكابر ومثلهم ماينسب له والذي نعلم منه صحة المعتقد في توحيد الانبياء والمرسلين الذي جهدة أكثر الطوائف كذلك هو رجل سلفي يثبت من صفات الرب تعالى ماوصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على مايليق مجلال الله وعظمته

وأما أهل بلدكم في السابق وغيرهم فهم أشاعرة والاشاعرة اخطأوا في ثلاث من أصول الدين منها تأويل الصفات وهو صرفها عن حقيقتها التى تليق بالله

وحاصل نأويلهم سلب صفات الكمال عن ذي الجلال أيضا الحذوا ببدعة عبد الله بن كلاب في كلام الرب تمالي وتقدس ورد العلما عليهم في ذلك شهدير مثل الامام أحمد والشدافيي وأصحابه والخلال في كتاب السنة وامام الاثمة محمد بن خزيمة واللالكائي وأبو عمان الصابويي الشافعي وابن عبد البروغيرهم من اتباع الساف كمحمد بن جربر الطبري وشيخ الاسلام الانصاري وقد رجع كثير من المتكامين الخائضين كالشهرستاني شيخ الي المعالي وكذلك أبو الممالي والغزالي وكذلك الاشعرى قبلهم في كتاب الابانة والمقالات ومع هذا وغيره فبقي هذا في المناخرين المقلماء وإن المقلدين لاناس من المتأخرين ليس لهم اطلاع على كلام العلماء وإن كانوا يعدون من العلماء

وأخطأوا أيضا في التوحيد ولم يعرفوا من تفسير لااله الا الله الا الله الا الله على هذا دلالة الا ان معناها القادر على الاختراع ودلالة لااله الا الله على هذا دلالة التزام لان هذا من توحيد الربوبية الذي أفر به الامم ومشركوا العرب كا قال تمالى (قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون) الايات

وهي كثيرة في القرآن يحتج نمالي عليهم بذلك على ما محدوه من توحيد الالهية الذي هومعني لااله الاالله مطابقة وتضمنا وهوالذي دعا اليه الناس في أول سورة البقرة وفي سورة آل عمر إن والنساء وغيرهما ودعت اليه الرسل إنلاتمبدوا الاالله وهو الذى دعا اليهرسول الله صلىالله عليه وسلم وفد نصارى نجر ان ودعا اليه المربقيام كما قال أبوسفيان لهر فل لما سأله عما يقول قال يقول اعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وكل السور المكية في تقرير ممى لاإله الااللةوبيانه فاذا كانالعلماء فيوقتنا هذا وقبله في كثير من الامصارمايمرفون من لا إله الا الله الا توحيدالربوبية كمن كان قبالهم في مصر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القبم وابن رجب اغروا بقول بمض العداءمن المتكامين أن معنى لا أله ألا الله القادر على الاختراع وبمضهم بقول معناها الغني عماسواه المنتقر اليه ماعداه وعلماء الاحساء ماعادوا شيخنا رحمه الله في مبدء دعوته الامن أجل أنهم ظنوا أن عبادة يوسف والميد روس وأمثالهم لايستماد إطلابها من كلمة الاخلاص والله سبحانه بين لنا منى هـنده الحكامة في وواضع كثيرة من القرآن قال تعالى عن خليله عليه السلام (وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه اني براه مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه) فعبر عن هــذه الكامة بمناها وهو نني الشرك في العبادة وقصرها على الله وحده وقال عن أهل الكهف ( واذاعتزلتموهم وما يمبدون الا الله ) فاذا كان هــذا التوحيد الذي هو حق الله على العباد قد خفي على أكابر العاماء في ازمنة سلفت فكيف لايكون بيانه أهم الامور خصوصا اذا كانالانسان لايصح له اسلام ولا إيمان إلا بمرفة هذا التوحيد وقبوله ومحبته والدعوة اليه

وتطلب ادلنه واستحضارها ذهنا وقولا وطلبا ورغبة فهذه نصيحة منى لكل انسان دعاني اليها غربة الدين وقلة المعرفة فيه فينبني ان تشاع وتذاع في محاظر أهل العلم يقبلها من وفقه الله تعالى للخير فأنها خير مما كتبت فيه بأضعاف أضعاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد واله وسلم

## الر سالةالتاسعة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الكلام في بيان ماأوردناه على الجهمي الذي في بني ياس أما الكلام في منى لا إله الا الله فأنول وبالله التوفيق

أما هذه الكامة العظيمة فهي التي شهدالله بها لنفسه وشهد بها له ملائكنه وأولوا العلم من خلقه كما قال تعالى (شهد الله انه الاهو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لااله الاهو العزيز الحسكيم) فلااله الاالة هي كلمة الاسلام لا يصح اسلام أحد الابعر فة ماوضعت له ودلت عليه وقبوله والانتياد للعمل وهي كلمة الاخلاص المنافي للشرك وكامة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة الاول الملم بمناها نفياً واثباتاً واليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، والاخلاص المنافي للشرك والصدق المانع من النفاق، والحبة لهذه الدكلمة ولما دلت عليه، والسرور بذلك والقبول المنافي للرد فقد يقولها من يعرفها ولمان لا يقبلها مما حماد عامالها تعصباً و فكبراً كما هو قد وقع من كثير، السابع

الانقياد بمقوقها وهي الاعمال الواجبة اخلاصا فة وطلبا لمرضاته

اذا عرفت خلك فقولك لاله الا الله فلا نافية للجنس والآله هو المَّالُوهُ بِالْمِبَادَةُ وَهُوَ الذِي تَأْلُمُهُ القَلُوبِ وتقصده رغبة اليه في حصول نفع أو دفع ضر كحال من عبد الاموات والغائبين والاصنام فيكل معبود مألوه بالمبادة والخبر ألرفوع عذوف تقديره حق وقوله الا الله استثناء من الخبر المرفوع فالله سبحانه هو الحق وعبادته وحده هي الحق وعبادة غيره منتفية بلا فيهذه الكامة قال الله تعالى ( ذلك أذ الله هو الحقواذما يدعون من دونه هو الباطل )فاكمية ماسواه باطلة ، فدلت آلاية على أن صرف الدعاء الذي هو مخ العبادة عنه لنيره باطل فتبين أن الالم ية هي العبادة لان الدعاء من أفرادها فن صرف منها شيئًا لغير م تعالى فهو باطل والقرآن كله يدل على أن الالم يدهى العبادة كاقال تعالى (وافقال اراهم لابيه وقومه اني براء ثما تعبدون الا الذي فطرني ) فذكر البراه ومن كل معبود سوى الله ولم يستثن الا عبادة من فطره سبحانه ثم قال ( وجملها كلمة باتية في عقبه) أي لااله الا الله فعبر عن الالهية بالعبادة في النفي والاثبات وقال تعالى (قل انما ادعو ربي ولا أشرك به أحداً) فقوله قل انما ادعو · ربي هو معنى الا الله في كامة الاخلاص وقوله ( ولا أشرك به أحداً ) هو المنفي في كامة الاخلاص بلا إله فتبين أن لااله الاالله دات على البراءة من السُرك في العبادة في حيث كل ماسوى الله وقال الله تعالى (قل أبي أمرت ان اعبد الله مخلصاً له الدين ) والدين هو العبادة وقال تمالى ( قل انما أمرت ان اعبدالله ولا أشرك به) وقال تعالى (قل أعا اللهشر مثلكم يوحي الياعًا المركم الهواحد) أي الذي لا تصلح الالهية الاله وحده فا نتفت الالهية

وبطلت في حق كل ماسوى الله والقرآن يبين بمضه أبعضاً ويفسره ـ والرسل أنما يفتتحون دعوتهم بمعنى لاأله الا الله اعبدوا الله مالكم من اله غيره ، يافوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ، فتبين أن الالهية هي العبادة ولهــذا قال قوم هود لما قال ( ياقوم اعبدوا الله ماليج من اله غير. قالوا أجنتنا لنمبد الله وحده و نذر ماكان يمبد آباؤما ) فتمين بالآية أنهم لم يستنكفوا من عبادة الله لكنهم ابو أن يخاصوا العبادة لله وحده فلم ينفوا ماتفه لااله الا الله فاستوجبوا ماوقع بهم من العذاب بعد قبولهم من دعاهماليه من اخلاص العبادة كما قال تمالي (واذكر أخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خات النذر من بين يديه ومن خلفه ) وهم الرسل جميمهم. (أن لا تمبدوا الا الله) وهذا هو معنى كلمة الاخلاص الذي اجتمعت عليه الرسل فقوله أن لاتمبدوا هو مهنى لااله وقوله الا الله هو المستثنى في كلة الاخلاص فهذا هو تحقيق مناها بحمد الله اندار لرسل جيمهم أتمهم عن الشرك في المبادة وأن مخاصوها لله وحده لاثمريك له ففي ماذكر نام في هذه الآيات في معناه كاف واف شاف ولله الحمد والمنة وأماتعريف السبادة فقد قال الملامة ابن القيم رحمه الله فيالكافية الشافية

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان ومداره بالامر أصرسوله لابالهوى والنفس والشيطان فذكر أصل العبادة التي يصلح العمل مع حصولها اذا كان على السنة فذكر قطبيها وهما غاية الحبة لله في غاية الذل له والغاية تفوت بدخول الشرك وبه ببطل هذا الاصل لان المشرك لابد أن يحب معبوده، ولا

بدأن يدل له فقد الاصل وجود الشرك فيه ولا تحصل الفاية فيها الا بانتفاء الشرك وقصر المحبة والنذال للة وحده وبهذا تصلح جميم الاعمال المشروعة وهي المراد بقوله وعليها فلك العبادة دائر والدائرة هي الاعمال ولا تصلح إلا عتابه السنة وهذا منى قول الفضيل ابن عياض رحمه الله في قول الله تعالى (لببلوكم ابكم أحسن عملا) قال اخلصه وأصوبه ، قالوا يأبا على مأخلصه وأصوبه ، قال ان العمل اذ كان خالصاً ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى بكون خالصا صوابا والخالص ماكان لله والصواب ماكان على السنة

وأما أفسام التوحيد فهي ثلاثة : توحيد الالهيـة وهي العبادة كما تقدم فهي تملق بأعمال العبـد وأقواله الباطنة والظاهرة كما قال شيخ الاسلام ابن تيميمية العبادة اسم جامع لـكل مايحبـه الله من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة

وات فن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك بالله والذى أرسات الرسل وانزلت الكتب بالاندار عنه ، وترقبت عليه عقوبات الدنيا والآخرة في حق من لم يتب منه ويسمى هذا التوحيد اذا كان لله وحده توحيد القصد والطلب والارادة وهو الذي جعده المشركون من الايم وقد بمث الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم الأمر به والنهي عماينا فيه من الشرك فاى المشركون الا التمسك بالشرك الذي عهدوه من أسلافهم فاهده صلى الله عليه وسلم على هدذا الشرك وعلى اخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى ( وعجبوا ان جاءه منذر منهم فقال الكافرون هذا مساحر كذاب اجعل الالحمة الها واحداً للوقوله وانطاق الملا منهم أن

المشوا واصبروا على آلهة كم أن هذا لشيء يراد)

(النوع الثاني) توحيد الربوبية وهو العلم والاقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وهو المدبر لامور خلقه جميعهم كما قال تعالى (قل من يرز فكم من السماء والارض أممن علك السمع والابصار \_ إلى قوله \_ ومن يدبر الامر فسيقو لن الله ، فقل أفلا تنقون) وقال (قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ? \_ إلى قوله \_ ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ؟ \_ إلى قوله \_ فأنى تسحرون) وأمثال هذه الآيات في القرآل كثير، وهذا النوع قدأ قر عالمشركون كما دلت عليه الايات

(والنوع الثالث) توحيد الاسماء والصفات وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نف موصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال التي تمرف بها سبحانه إلى عباده ونفى مالا يليق بجلاله وعظمته ، وهذا النفي أفسام ذكرها الملامة ابن القيم رحمه الله تعالى فى الكافية الشافية ، فأهل السنة والجماعة سالها وخلفا يثبتون لله هذا التوحيد على ما يايت بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل ، وتنزيما بلا تعطيل ، وهذا النوع بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل ، وتنزيما بلا تعطيل ، وهذا النوع والذي قبله هو توحيد العلم والاعتقاد ، وأما تعريف التوحيد فقد ذكر ، والنبي قبله هو توحيد العلم والاعتقاد ، وأما تعريف التوحيد فقد ذكر ، والنبي قبله هو توحيد العلم والاعتقاد ، وأما تعريف التوحيد فقد ذكر ،

فالصدق والاخلاص ركناذلك المتوحيد كالركنين للبنيان وحقيقة الاخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثماني والصدق توحيد الارادة وهوبذ للماجهد لاكسلا ولا متواني ثم ذكر توحيد المتابعة فقال والسنة المثلى لسالكها فتو حيدالطريق لاعظم السلطان والسنة المثلى لسالكها فتو

فلواحد كنواحدا في واحد اعني سبيل الحق والأيمان

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعالى الاخلاص بمثل ماذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: الاخلاص عبة الله وارادة وجهة وأما أقسام العلم النافع الذي يجب معرفته أو اعتقاده فهو يتضمن ما سبق ذكره وهو اللائة أقسام ذكرها الملامة ابن القيم رَّحْهُ الله تمالى فالكافبة الشافية قال:

من رابع خلوا عن الروغان والعلم أنسام ثلاث مالها وكذلك الاسماء للرحمن علم بأوصاف الاله وفعله وجزاؤه يوم المعاد الثاني والامروالنهي الذي هودينه

وبهذا تم الجواب عما أوردناه وصلى الله على محمد 

# الرسالةالعاشرة

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدللةرب العالمين ،والعاقبة للمتقين ، وصلى الله على سيد الموسلين عمد وعلى آله وصحبه أجمين ،

من عبد الرحمن بن حسن الى الامام المكرم أكرمه الله بالتوحيد وحماه من شبهِ أهل الشرك والالحاد والتنديد ، سلام عليك ورحمةالله وبركاته ( وبعد ) فاعلم ازلااله الا الله لها معنى عظيم تستضيء به قلوب أهل الاسلام والايمان، وهو الذي بمث الله به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم وخلقهم لاجله والقرآن من أوله إلى آخره يبين معنى هذه الكلمة وتذكر بمضمادل عليه القرآ ذمن معناها وما ذكره العلماء من أثمة الاسلام فدونك كلام العادين كيثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة قل يا أيها الكافرون ذكر ان هذه السورة سورة البرادة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالاخلاص وان قريشا دءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أو ثانهم سنة و بعبدون إلمه سنة فأنزل الله هذه السورة وأمره فها أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال ( لا أعبد ما تعبدون) يمي من الاصنام والانداد ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وهو الله وحده ولهذا كان كلمة الاسلام: لا إله الا الله محمد رسول الله. والمشركون يمبدون غير الله (قلت ) فدلت هذه السورة الكريمة على البراءة من عبادة أصنام المشركين وأوثانهم، فأمر الله تعالى نبيه أن يتبرأ من أوثان المشركين

وأصنامهم التي كانتموجودة في الخارج اللات والمزي ومنات وغيرها وقد أخبر تعالىءن خليله ابراهيم أنه قال لابيه وقومه ( ماذا كنتم تعبدون ؟ والوا: نمب أصناماً فنظل لها عاكفين — الى قوله — أفرأيتم ماكنتم تمبدون أنتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب المالمين ) فصرح بمداوة اصنامهم بأعيانها وهي موجودة في الخارج واستشيمن معبوداتهم رب المالمين لا نهم كانوا يعبدون الله لكنهم يعبدون معه الاصنام فاستثنى المبود الحق الذي لاتصلح العبادة الاله فأخبر تعالى عنه انه قال لقومه ( اعفكا آلهة درن الله تريدون ) واخبر عنه انه قال لقومه ( أني براء تما تمبدون ، الا الذي فطرني فانه سيهدين ) وجماما كلمة باقية في عقبه وهي : لااله الا الله باجاع اهل الحق فسر عنها بالراءة من معبوداتهم التي كانوا يمبدونها في الخارج فقوله (اني براء بما تمبدون) هو مدى النفي في قوله لا اله وقوله الا الذي فطرني ) هو معنى الااله وهذا كاف في البيان لمثلث الذي قد عرفه منى لا اله الا الله وهذا المنى في هذه الكلمة يعرفه حتى المشركون كما قال تعالى ( انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون وبقولون أ وننالتاركوا آله تنا لشاءر مجنون ) عرفو ا أن لا اله الا الله علم على ترك عبادة آلهتهم التي كانوا يعبدونها من اوثانهم واصنامهم وكل الفرق يعرفون معناها حتى اعداء الرسلكما قالت عاد ( اجتننا لنعبدالله وحده ٩ ونذر مَاكَانَ يُعبِدا بَاوْنا) فمرفوا على شدة كهرهم الدارادمنهم ترك عبادة ماكان بمبده آباؤهم

فتبين مهذا أن لااله الا الله نفت كل ماكان يمبــد من دون الله من صنم ومن وثن من حين حدث الشرك في قوم نوح الى أن تقوم الساعة

وهذا المني أكثر أهل العلم يسلمونه ويعرفونه حتى الخوارج والرافضة والممتزلة والمتكامون من كل أشعري وكراي وماتريدي ، وانما اختلفوا في العمل بلا اله الا الله فبعضهم يظن أن هذا فيحق أناس كانوا فمانوا فخنى عليهم حقيقة الشرك وأما الفلاسفة وأمل الانحاد فانهم لايقولون عِدَا المعنى ولا يسلمونه بل يقولون ان المنفى بلاله الآاللة كلى لا يوجد منه الخارج الافردوهو الله فهوالمافي وهو المنبث بناء على مذهبهم الذي صاروا به أشد الناس كفرا وهو تولهم أن الله هو الموجود المطلق فالم يخرجوا من ذلك صنما ولا وثنا ويشبه قولهم هدذا أهدل وحدة الوجود القائلين بأن الله تعالى هو الموجود بعينه فيقولون ان المنفي كلي والمثبت بقوله الاهو الوجود بعينه ولا فرق عن الطائفتين بين الخالق والمخلوق ولا بين العابد والمعبود كل ثيء عنده هو الله حتى الاصنام والاوثان وهوحقيقة قول هذا الرجل سواء فخذ قولي واقبله وهقك الله فلقد عرفت بحمد الله ما أرادوه من قولهم ان المنفى كلي لا يوجد منه في الخارج الا فرد ويدعي هذا مثل ما أدعته هذه الطائفة إن تقدير خبر لاموجود وهذه الكامة لمتوضم لتقرير الوجود وأعا وضمت لنفي الشرك والبراءةمنه وتجريد التوحيدكما داتعليه الايات الحكمات البينات ودءوة الرسلمن أولهم الى آخرهم وتقدير خبر لا بموجود لا بجري الاعلى مذهب الطائفتين لمنهم الله على قولهم ان الله هو الوجود فلا موجود الا الله ، فهذا منى قوله أنه كلي لايوجد منه في الخارج الافرد فغير المعنى الذي دلت عليه لا اله الا الله من نني جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، والمنفى انما هو حقبقتها كما قال المسيح عليه السلام : سبحانك مايكون لي

أَنْ أَوْلُ مَا لِيسَ لِي بِحِقَ . وَلَا رَبِّ انْ كُلُّ مَعْبُودُ شُوَّى اللهُ فَهُو بِأَطْلُ والمنفى بلااله هي المبودات الباطلة والمستثنى بألا هو سبحنه ويدل على هذا قوله لمالي في سورة الحج (ذلك بأن الله هو الحق وأنه بحي الموتى) وقال في آخر السورة ( ذلك بأن الله هو الحق وأزمابدعونه هو الباطل) وقال في سورة لقان (ذلك بأن الله هو الحق وأذما يدعون من دونه الباطل) خفوله (ذلك باذالله هو الحق )هو المستثنى بالاالله وهو الحقوة وله (وأن ما يدعون من دونه هو الباظل) هو المنتى بلااله وما بعد هذا الا التلبيس على الجهال وادخال الشك عليهم في معنى كلة الاخلاص فكابر المعقول والمنقول بدفعه ماجاء به كل رسول نسأل الله لنا ولاكم علما نستضيء به من جهل الجاهلين وضلال المضلين وزيم الرائنين وفي الحديث درب لا تزغ قلى بعد أذ هديتني ، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ في الركمة الاخيرة بعد المفرب ﴿ رَبُّنَا لَا تَرْغُ قَلُو بِنَا لِعَدَ أَذُ هَدَّبَّمْنَا وهب لنا من لدنك رحة أنك أنت الوهاب وهذا محند الله كاف في بيان الحق وبطلان الباطل وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمين

وسلم تسليما

#### فهرس

#### (رسائل وفتاوى الشيخ عبدالرجمن بن حسن)

صفحا

(الرسالة الاولى)

٣ - بيان أن الطاعة سبب الخير والمعصية سبب الشر

و إجب الولاة الحافظة على دين الرعية

٧ ألحا فظة على عقائد العامة

حظر أموال الناس ودماثهم

١٩ الحكم عا أنزل الله . نفقد الامام لدين رعيته
١٣ السمع والطاعة لله ورسوله . اعانة طالب العلم

﴿ الرسالةِ الثانية ﴾

١٦ اخلاص المبادة لله تعالى

١٨ - توحَيد الالهية وتوحيد الربوبية لابد منهما

٢٠ ممنى لا اله الا الله كما فسرهاالقرآن

٧٢ الشرك في هذه الامة كسائر الامم

٢٤ التوسل الصحيح والباطل
٢٦ معارضة المشركين لدعوة التوحيد

٢٨ لوازم معنى لا اله الا الله والنَّزامُها وقبولها بأخلاص

٣٠ وجوب تبليغ دعوة التوحيد حــب الاستطاعة
٣٢ من أنكر المنكر سلم ومن رضي به هلك

﴿ الرسالة الثالثة ﴾

٣٣ بيان ما فيالبردة مما يخالف الدبن

٣٤ ترك الحديث الصحيح والمدل بالمذهب

٣٦ استفائة الاحياء بالاموات

٧٨ الطمن في دلائل الحيرات والبردة والهمرية

٤٠ الرسوم والعادات الجارية عند الاعاجم

٤٢ إطلان شبه المشركين في دعاء غير الله

٤٤ أصل عبادة الإصنام

٤٦ الغلو في صالحي أهل القبور

٤ مسألة زيارة قبرالنبي ﴿ ص ﴾

صفحة

مع الاسلام والايمان والاحسان وحرمة السفر لزيارة القبور

﴿ الرسالة الخامسة ﴾

٤٥ رسالة أهل نجد والجواب عليها
٦٥ عيمز أمة الاجابة من أمة الدعوة

٨٥ تأييد الرد بالادلة

. ج. بمثة الرسول بأر بمة أسياف المستقال في الاست

۲۳ خطا من قال لیس فی الامة کافر ولا مبتدع
۲۶ موالاةمنوالیالله ومعاداة من عاداه

جه مواد من من شر ارهذه الأمة ۳۳ نفاة القدر من شر ارهذه الأمة

٨٦ الفتن في هذه الامة وخير قرونها

٧٠ غربة الاسلام في هذه الازمنة
٧٧ حديث على مع اليهودي والنصراني في الافتراق

٧٤ الفرقة الناجية هي التي تمسكت بالكتاب والسنة

٧٦ قول ابن جرير في الدّعاء والعبادة
٨٧ مبدأ دعوة ابن عبد الوهاب

. ٨ فساد اعتقاد صلاح جميع الامة ﴿ الرسالةالسادسة﴾

٨٨ التوحيد ومعنى لا اله الاالله . والاعان والنفاق ( الرسالة السابعة )

٨٧ التحذير من البردة و بيان مافيها من الشرك
٨٤ الرسالة الثامنة €

م الامامة والتدريس وما هو المراد من كلمة التوحيد ﴿ الرسالة الناسعة ﴾

الايراد على الجهمي ومدى لا أله الا الله وشروطها السبعة وأقسام التوحيد
وأقسام العلم النافع

م ﴿ الرسالة العاشرة ﴾

۳۵ ممنی لااله الاالله و تفسیرسورة (قلیا أنها الکافرون) و آیات من القرآن فی نفی عبادة الاصنام و أن کل معبود سوی الله باطل